

September. 2006

السنة الثانية عشرة - العدد ١٤١ سبتمبر ٢٠٠٦



#### العدوان الإسرائيلي علي لبنان

- الحرب بين إسرائيل وحزب الله: من الذي انتصر بالفهوم الإستراتيجي..؟
- العصابات وانها الظريات الأمن التقليدية
- جنود الأحتياط: إسرائيل في حاجة إلى قيادات عسكرية ومدنية جديدة
- عام على الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. أفسدوا الأرض وامتهنوا الكرامة..!
- الرالاقتصادالإسرائيلي بفعل الحرب على لبنان

رؤيةعربية

الأتمع وريا..؟

مجلة شهرية تصدر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام العدد ١٤١ ب سبتمبر ٢٠٠٦

| مديرالمركز              | رئيسالتحرير          | رئيس مجلس الإدارة |
|-------------------------|----------------------|-------------------|
| د.عبد المنعم سعيد       | أسامةسرايا           | صسلاح الغمسري     |
|                         | رئيس التحرير         |                   |
|                         | د.عماد جاد           |                   |
|                         | مديرالتحرير          |                   |
|                         | أيمن السيدعبد الوهاب |                   |
|                         | وحدةالترجمة          |                   |
| محبشريف                 | عادل متصطفي          | أحسمسادالحسملي    |
| محمداسماعيل             | منيسرمحمود           | د. يحيى عبد الله  |
|                         |                      |                   |
|                         |                      |                   |
|                         |                      |                   |
| سكرتارية التحرير الفنية | المديرالفتي          | المستشارالفني     |
| مـصطفى علوان            | حامدالعويضي          | السيدعن           |

الآراء الواردة في هذه المجلة لا تعبر بالضرورة عن رأى مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام

مؤسسة الأهرام شارع الجلاء القاهرة جمهورية مصر العربية ت: ١٠٥٠/٥٧٨٦١٠٠ فاكس: - ٧٨٦٠٢٥٥

# 

| ٤  | ♦ القدمةد.عماد جاد                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
|    | ♦ أولاً : الدراسات                                                                     |
| ٥  | ١ – كتاب الثورة اليائسة (الباب الثاني-الفصل الأول)                                     |
| 18 | ٢ - هنا والآن عمير بيرتس والحالة الإسرائيلية (الفصل الرابع)يهوشع سوبول                 |
| 77 | ٣ - العلاقات بين القيادة المدنية والقيادة العسكرية في إسرائيلرام إيريز                 |
| 22 | ٤ - تغير شبكة العلاقات بين المجتمع المدنى والجيش في إسرائيلسستيوارت أ . كوهين          |
|    | ♦ ثانياً : الوثائق                                                                     |
| 24 | ١ - النص الكامل لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١١٧٠٠ هيئة تحرير يديعوت أحرونوت                |
| 20 | ٢ - نص خطاب رجال الاحتياط الإسرائيليين٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
|    | ♦ ثالثاً : التقارير                                                                    |
| 27 | قراءة في الصحف العبرية حول الخسائر الاقتصادية لإسرائيل من الحرب على لبنان              |
|    | ♦ رابعاً: الترجمات العبرية                                                             |
|    | _ إسرائيل – حزب الله:<br>إسرائيل – حزب الله:                                           |
| 01 | ١ - الحرب النفسية للجيش الإسرائيلي في لبنانبنان                                        |
|    | ٢ – انهيار الأيديولوجيةباروخ كيمرلينج                                                  |
| 02 | ٣ – فتال حتى نهاية المعركةافتتاحية هاآرتس                                              |
| 00 | ٤ – نهاية عصر الرقصأورى مسجاف                                                          |
| 10 | ٥ – يجب الحذر من الغرق في المستنقعنقع                                                  |
| ٥Y | ٦ – فليتم تطبيق المسودةافتتاحية هاآرتس                                                 |
| ٨٥ | ٧ – إقالة كإعراب عن الثقةالفتتاحية هاآرتس                                              |
| 09 | ٨ - جيش لبنان: "جيش واحد وثماني عشرة طائفة"٨ - جيش لبنان: "جيش واحد وثماني عشرة طائفة" |
| 11 | ٩ - الولايات المتحدة تحشد قواها لصالح إسرائيلحاييم هندويركر                            |
| 72 | ۱۰ - يجب على أولمرت الرحيلرى شابيط                                                     |
| 72 | ١١ – بفضل الفشلجدعون ليفى                                                              |
|    | ١٢ – مربية للهـزيمةموشيه آرنس                                                          |
| 77 | ١٣ – منفصل عن إحساس الجمهورافتتاحية هاآرتس                                             |
| ٦٧ | ١٤ - الانسحاب من مزارع شبعا انتصار لحزب الله١٤                                         |
| W  | ١٥ - عشرون سؤالاً للتحقيقألوف بن                                                       |
| 79 | ١٦ - يجب الاستعداد للانتخاباتيوئيل ماركوس                                              |
| ٧٠ | ١٧ – بيرتس في المكان غير المناسبد. أفراهام بن عزرا                                     |
|    | ١٨ - التحقيق الحقيقيأورى أفنيري                                                        |
| ٧٣ | ١٩ - إما الاتفاق أو تبتعدانيوسى بيلين                                                  |
| ٧٤ | ٢٠ – تقصير في عمل وزارة الرفاه أثناء الحرب٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠              |

| 40  | ٢١ - نهاية أولمرت ستكون كنهاية جولدا ميئيرروعى مندل                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77  | ٢٢ - شيء يثير الاشمئزازنوريت تسور                                                          |
| W   | ٢٣ - إذا رحلوا مَنَ سيحل محلهم؟                                                            |
| ΥX  | ٢٤ – أولمرت يوزع المناصب من جديدعوزى بنزيمان                                               |
|     | عام على فك الارتباط مع غزة:                                                                |
| 79  | ١ - زلة لسان خطيرة لأولمرتافتتاحية هاتسوفيه                                                |
| ٧٠  | ٢ - أفسدوا الأرض ويمتهنون الكرامة                                                          |
| ٨١  | ٣ - نقطة الانطلاقآيال زيسر                                                                 |
|     | علاقات إسرائيل الدولية والإقليمية:                                                         |
| λY  | ١ – السياق الإيرانيافتتاحية هاآرتس                                                         |
|     | ٢ - زعامة لا يُعتمد عليهايوسى ساريد                                                        |
| ٨٤  |                                                                                            |
| ٨٥  | ٤ – اختبار حادث سيناءافتتاحية هاآرتس                                                       |
|     | ■ الرأى العام في إسرائيل:                                                                  |
| ٢٨  | ١ - حرب داخل البيتتالى جولدنبرج                                                            |
| λV  | ٢ - اطالب بأجرانات أخرى حتى يمكن محاسبة المخطئين                                           |
| М   | ٣ – ما كل هذا الفساد١٤يهوشوع اليعيزر                                                       |
|     | و حوارات:                                                                                  |
| ٨٩  | ١ – حواران مع رئيس هيئة الأركان "دان حالوتس"عين كوتس-بار/ سيما كدمون                       |
| 47  | ٢ - حوار مع وزير الأمن الداخلي "آفي ديختر"٢ - حوار مع وزير الأمن الداخلي "آفي ديختر"       |
| 1   | ٣ حوار مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية "تسيبى ليفني"أميرة لام                                |
| 1.4 | ٤ - حوار مع "د ، عزرتيل لوريل" الخبير الإسرائيلي في الأسلحة الصاروخيةبن كابلان             |
| 1.1 | ٥ - حوار مع قائدين من سلاح الطيران الإسرائيلي٥ - حوار مع قائدين من سلاح الطيران الإسرائيلي |
|     | استطلاعات:                                                                                 |
| 1.4 | ١ - مقياس السلام لشهر يوليو ٢٠٠٦                                                           |
| 111 | ٢ - إسرائيل لم تنتصر في الحربيوسي فيرتر                                                    |
| 115 | ٣ - الأغلبية تقول: "الزعامة فشلت أولمرت عُد إلى المنزل"هيئة تحرير يديعوت أحرونوت           |
| 112 | ٤ - يسرائيل بينينو هو الحزب الأكبر اليوم                                                   |
| 110 | ■ شخصية العدد: وزير العدل "حاييم رامون"                                                    |
|     | ♦خامساً : رؤية عربية                                                                       |
| 111 | ١ - هل تستأنف إسرائيل الاتصالات مع سوريا؟                                                  |
| 114 | ٢ - نبوءات الليبراليين المصريين حول المخطط الصهيوني٢                                       |

# ♦ مـقدمة ♦

## إلى أين تتجه إسرائيل..؟

في صباح الرابع عشر من أغسطس بدأ سريان وقف العمليات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله، بموجب قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، وبدأت في أعقاب ذلك عملية مراجعة على الجانبين: فعلى صعيد مراجعة حزب الله، بدا واضحاً أن قبول قيادة الحزب للقرار الأممي قبل أن تقبل به الحكومة اللبنانية قد مثل إدراكاً من هذه القيادة بانتهاء زمن القيام بعمليات سريعة، وأن تسوية ما بين لبنان وإسرائيل من مشاكل يجب أن يتم عبر طرق أخرى غير العمل العسكري.. وقد تجلى ذلك بوضوح في حديث الأمين العام للحزب، السيد حسن نصر الله، لتليفزيون "نيو، تي، في"، الذي قال فيه أنه لو كان يعلم أن إسرائيل سترد على عملية خطف الجنديين بشن حرب تدميرية على لبنان، ما كان اتخذ قراره بتنفيذ العملية.. وفي نفس الوقت، بدأت بالفعل علمية مراجعة من مختلف القوى السياسية اللبنانية من أجل إنهاء الصراع مع إسرائيل عبر التحرك لتحديد هوية مزارع شبعا، ومن ثم إنهاء ظاهرة الوجود المسلح خارج إطار الشرعية اللبنانية.

في المقابل، بدا واضحاً أيضاً أن هناك مراجعات إسرائيلية تنطلق من حالة الصدمة التي خلفها عدم انتصار الجيش الإسرائيلي سريعاً، وحجم الخسائر في القوات والمعدات، وبقاء أكثر من مليون إسرائيلي في الملاجئ طوال فترة الحرب، ووصول صواريخ حزب الله إلى ما بعد حيفا.. وفي إطار هذه المراجعات، بدت في إسرائيل أكثر من رؤية، فهناك من يرى أن الحرب كشفت عن ضرورة إعادة تجهيز الجيش الإسرائيلي على النحو الذي يُمكّنه من مواجهة الأخطار التي تتعرض لها إسرائيل، وأن إسرائيل لابد أن تحتفظ بجيش قوي يمكنه فرض ما تريد الدولة عبر إعادة بناء صورة الجيش الأقرب إلى "الأسطورة". وهناك اتجاه ثاني أكد على أن إسرائيل ستواجه أخطار منتوعة في الفترة القادمة، ومن بينها الخطر الإيراني، لاسيما إذا امتلكت إيران السلاح النووي، وأن إسرائيل تعتمد على الدعم السياسي والعسكري من الولايات المتحدة، فإنه قد يأتي وقت لا تتحمس فيه الإدارات الأمريكية القادمة لتقديم الدعم المفتوح من الولايات المتحدة، فإنه قد يأتي وقت لا تتحمس فيه الإدارات الأمريكية القادمة لتقديم الدعم المفتوح لإسرائيل. ويرى أنصار هذا التوجه أن الحل الأمثل هو إنضمام إسرائيل إلى حلف شمالي الأطلنطي، بعيث تصبح دولة عضو في الحلف وتتمتع بكل مزايا العضوية، وهو ما يعني بالأساس أن أمنها أصبح جزءاً من أمن الدول الأعضاء، وبالتالي فأي عدوان عليها سيعد عدواناً على الدول الأعضاء، بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وأ

وعلى إثر الحرب الأخيرة، برز تيار آخر في إسرائيل يرى أن مستقبل الدولة العبرية سيتوقف على مدى قدرتها على التحول إلى دولة طبيعية في المنطقة، وذلك من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة بالكامل - الجولان السوري، مزارع شبعا اللبنانية، الضفة الغربية وقطاع غزة - والقبول بدولة فلسطينية ذات سيادة على الأراضي التي احتلت في حرب يونيو , ١٩٦٧ ويرى أنصار هذا التيار أنه بدون التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، وفق قرارات الشرعية الدولية، فإن أمن إسرائيل، وربما بقاءها، سيظل مهدداً.

والملاحظ أن هذه الرؤى المختلفة تتصارع فيما بينها دون أن يتغلب أي منها حتى الآن.. والسؤال هنا: أي من هذه الرؤى سيسود في الفترة القادمة..؟ إجابة هذا السؤال ستحدد بدرجة كبيرة أي مستقبل لإسرائيل في المنطقة..؟ بل وأيضاً أي وجهة للشرق الأوسط في المستقبل القريب..؟.

## كتاب الثورة اليائسة (الباب الثاني): المدنية الجديدة الفصل الأول: مهاجمة المعايير المشتركة

## بقلم: جادى تاوب - ترجمة وإعداد: د. أشرف الشرقاوي

"إننى أحلم بأن هذه الأمة سوف تنهض فى يوم من الأيام لتعيش المعنى الحقيقى لحريتها. ومن الحقائق المسلم بها فى رأينا أن الناس قد خلقوا سواسية ... إننى أحلم بأن أبنائى الأربعة سوف يحيون ذات يوم فى أمة لا تحكم عليهم بناء على لون بشرتهم وإنما بناء على مقومات شخصياتهم".

#### مارتن لوثر كينج

فى السادس والعشرين من يناير ١٩٩٦ كشف الصحفى رونيئيل فيشر – فى ملحق نهاية الأسبوع بصحيفة معاريف – عن قضية التخلص من تبرعات الدم القادمة من يهود إثيوبيا بإلقائها فى القمامة. وكان عنوان المقال الذى نشره "أكذوبة الدم". وردت المعلومات بشأن هذه القضية إلى صحيفة معاريف من ممرض بالجيش سمته "ق"، وجد نفسه متورطاً رغم أنفه فى خدعة حملة التبرع بالدم. وأرسلت الصحيفة مهاجراً من إثيوبيا – من الجنود الذين خدموا فى المظلات (١) – للتبرع بدمه، وقامت الصحيفة بتصوير العبوة التى حفظت فيها الدماء التى تبرع بها. كان مكتوب على العبوة: "ممنوع استخدامها لأن المتبرع إثيوبي". وتبين للصحيفة أن الإثيوبيين يتعرضون للخداع بشكل منهجي. حيث تؤخذ منهم الدماء – مثلما تؤخذ من أى مواطن آخر – ثم تلقى فى القمامة سراً، خشية أن تكون حاملة لفيروس الإيدز. وكان من الطبيعي أن يشعر الجميع بالتضامن مع أبناء هذه الطائفة فى إحساسهم بالمهانة الشديدة التى تعرضوا لها، والذى تجلى بصفة خاصة فى المظاهرة العنيفة التى قاموا بها فى أعقاب نشر التحقيق. وأدى التعاطف معهم فى آلامهم أيضاً إلى بداية موجة كبيرة من الكتابة السياسية، تنطوى على نقد شديد لما حدث وعلى حماس أخلاقي شديد.

وفضلاً عن هذا فقد فرض الدم الذي ألقى في القمامة نفسه على الفور كرمز ملموس مطروح عليهم. فقالوا إن الدماء الإثيوبية في نظر دولة إسرائيل أقل في قيمتها من الدماء الإسرائيلية. وكان التحقيق الذي أعده فيشر يتناول هذا الرمز، بدأ التحقيق بوصف فترة الخدمة العسكرية التي قضاها الجندي أسفو إينبرو – وهو جندي الاحتياط الذي أرسل للتبرع بالدم – في إحدى الوحدات المقاتلة. وكان السياق المقصود واضحاً، وهو أن إينبرو على استعداد لأن يراق دمه في سبيل تلك الدولة التي ألقت بدمه في القمامة، وقد صرح الجندي "ق" بهذا بشكل صريح ونقلت الصحيفة كلامه على لسانه حيث قال: "وبغض النظر عن هذا، هل نقبل بسفك دماء الإثيوبيين في الحرب كجنود ولا نقبل تبرعهم بها ..؟ ما هذه العنصرية ..؟".

كان الطريق قصيراً بين رمز الدم المسكوب في القمامة، الذي يقل في قيمته عن دماء الآخرين وبين الاتهام بالعنصرية: فدم الأسود أقل في قيمته من دم الأبيض. وفي صحيفة معاريف، أصبحت "الكذبة البيضاء" وهو الوصف الذي أطلقته وزارة الصحة على قرار التخلص من الدم تبدو وكأنها "كذبة البيض". ووجه فيشر نفسه الاتهام بالعنصرية إلى مدير بنك الدم مسبقاً الادعاء بأن هذه

مختارات إسرائيلية

تعليمات غير اخلاقية ومخزية وعنصرية". وانضم إلى هذا الاتهام بالعنصرية بشكل مباشر أو غير مباشر عدد لا يستهان به من الكتاب السياسيين والمنبعين والصحفيين. وكان من بينهم أفيراما جولان (هاآرتس ٩٦/١/٣٠) وراؤوبين ميران (هاآرتس ٩٦/١/٣١) وسامى ميخائيل (ملحق دافار شنى ١٩٦/٢٠٤) وأستير هرتسوج (معاريف ٩٦/١/٣٠) كما كان من بين من انضموا للاتهام عدد من المهاجرين الإثيوبيين، وعلى رأسهم أديسو مسالا رئيس اتحاد منظمات يهود إثيوبيا. وقد برز من بينهم تسفى جيلات الصحفى بمعاريف الذى قام بتجميع مجموعة من الطلاب والأكاديمين الإثيوبيين للاستماع إلى آرائهم، ولم يكن من المكن أن يخطئ المرء في تعاطف جيلات مع هؤلاء الشباب الذين الستاءوا بشدة مما حدث. ولكن لم يكن من المكن أن يخطئ المرء أيضاً في استعداده لاستخدام المغزى الرمزى للدم الستاءوا بشدة مما حدث. ولكن لم يكن من المكن أن يخطئ المرء أيضاً في استعداده لاستخدام المغزى الرمزى للدم اللهوي على قمة الاستهتار والاستهانة"، وإذا كان الدم هو الحياة والتخلص من الدم استهانة بقيمة الحياة، فإن الطريق من هذه النقطة إلى تعرضهم لنكبة كالنكبة النازية يصبح قصيراً. وكتب جيلات في هذا الشأن يقول: "والآن بعد أن تكشفت العنصرية أصبحوا يقارنون بين ما فعلوه بهم وبين ما فعله هتلر بيهود أوروبا، وإذا كان الدم هو الحياة فامارة الكبير بين الحالتين. وهني ألمانيا النازية أيضاً كانوا يفرقون بين حياة وأخرى بناءً على لون العينين أو طول الأنف، أما هنا فإن العنصرية الدموية تأتى بناءً على لون البشرة"، ولكن ما هو بالتحديد وجه الشبه بين التخلص من تبرعات الدم وبين القتل المنهرية اثتى بناءً على لون البشرة"، ولكن ما هو بالتحديد وجه الشبه بين التخلص من تبرعات الدم وبين القتل المنهوية اثتى بناءً على لون البشرة"، ولكن ما هو بالتحديد وجه الشبه بين التخلص من تبرعات الدم وبين القتل المنهوية التي بناءً على لون البشرة"، ولكن ما هو بالتحديد وجه الشبه بين التخلص من تبرعات الدم وبين القتل المنهود المياء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء الشاء وبين القتل المناء المناء

ظل الاتهام بالعنصرية يفرض نفسه على أجواء الحوار رغم أن كثيرين من الكتاب قد هاجموا هذا الاتهام (ومن بينهم جيل هرايفن وران كسليف، كما هاجمته احدى مقالات هيئة تحرير صحيفة هاآرتس). ولكن السؤال الذى بقى غامضاً هو لمن يتجه هذا الاتهام بالعنصرية..؟ فمن فى هذه القضية بالكامل تصرف من خلال دوافع يمكن وصفها بالعنصرية..؟ وفى أى مرحلة بالتحديد حدث هذا..؟ من المؤكد أنه لا يمكن وصف تخلص البنك من كميات الدم التي يشتبه فى حملها لفيروس الإيدز أو الحمى القلاعية بأنه تصرف عنصري، ولا شك أننا لا يمكن أن نوجه أى مزاعم أخلاقية إلى هذا التصرف، وإذا كانت نسبة دماء الإثيوبيين التي تحمل فيروس ضار تفوق نسبة أى فئة أخرى من الإسرائيليين بخمسين مرة حسب تقديرات وزارة الصحة، فلو كان بنك الدم قد استخدم هذا الدم لكنا قد وصفنا ذلك بأنه جريمة وسنكون على حق في هذا. فلا يمكن أن نعرض حياة مريض يحتاج إلى نقل دم للخطر بشكل متعمد ونحن ندرك هذا، ولاسيما إذا كان في استطاعتنا منع هذا الخطر عنه. ولا يمكن أن يكون هذا هو ما يقترحه علينا الكتاب والصحفيون ودعاة الأخلاق.

لمن يوجه هذا الاتهام إذن ..؟ من بين الاحتمالات الأخرى التى طرحت بالطبع أن يكون الاتهام بالعنصرية موجهاً إلى من قاموا بإعداد الإحصائية التى أكدت تزايد نسبة حاملى فيروس الإيدز بين المهاجرين من إثيوبيا . وقد زعم رونيئيل فيشر في مقال نشره في ملحق نهاية الأسبوع في صحيفة معاريف – بعد أسبوع من نشره التحقيق الخاص بالتخلص من دماء الإثيوبيين – أن هذه الإحصائية هي كذب متعمد . كان العنوان الفرعي للمقال يقول: "رونيئيل فيشر يوضح سبب كذب الزعم بزيادة خطورة استخدام دماء الإشوبيين عن خطورة استخدام دماء الإسرائيليين .

كان هدف فيشر واضحاً: إذا كانت بيانات وزارة الصحة سليمة وكانت نسبة الحاملين لفيروس الإيدز بين الإثيوبيين مرتفعة، فلا يمكن القول بأن قرار منع استخدام دماء الإثيوبيين كان قراراً عنصرياً أو قراراً يستند إلى آراء مسبقة، وهو ما يعنى أن اتهامه الرئيسى بالعنصرية، الذي كان موجهاً إلى النظام، أصبح لا يستند إلى أي أساس، وفي مقابل ذلك فلو كانت الإحصائية غير سليمة، أو تم تحريفها عن عمد، فإن الموقف سيتغير بالكامل ليصبح الاتهام- الذي كان اتهاماً بلاغياً في الأسبوع السابق- مستنداً إلى حقائق موضوعية، وقد حاول فيشر السعى لتحقيق هذا، غير أن الحقائق المطلوبة لم تكن متاحة، وبالتالي فرغم الوعد الصادر عنه في العنوان الفرعي للمقال، كان أقصى ما يمكن قوله عن الاتهامات التي وجهها للإحصائية أنها شائكة.

كتب فيشر يقول: "ليس لهذه البيانات أى أساس من الواقع. فالإثيوبيون يصنفون بسهولة بالغة على أنهم حاملين لمرض الإيدز بسبب أصلهم الإفريقي". وقال فيشر إن هذا التصنيف هو السبب فى فحصهم بكافة الطرق المكنة من اجل التوصل إلى معلومات عن حاملى فيروس الإيدز بينهم. وبالطبع لا يستبعد البحث عن فيروسات التهاب الكبد الوبائى والملاريا والحمى القلاعية. وإذا كان المر كذلك فإن معلومات وزارة الصحة عن الإثيوبيين لم تكن مجرد بيانات إحصائية. فهى تعرف بالاسم من منهم يحمل فيروسات أمراض معدية. ويستطرد قائلاً إن وزارة الصحة بتأكيدها أن فرصة انتقالها من الدم الإسرائيلي بخمسين مرة، لم تنظر إلى الجانب فرصة انتقال العدوى من الدم الإثيوبي تفوق فرصة انتقالها من الدم الإسرائيلي بخمسين مرة، لم تنظر إلى الجانب الآخر من المعادلة. "فالمسألة مختلفة لدى الإسرائيليين. فبالإضافة إلى أن السلطات ليس لديها أى معلومات منظمة ومؤكدة عن حاملي فيروس الإيدز بينهم، فلا توجد أي نية معلنة للسعى إلى التوصل إلى مثل هذه البيانات". ويتساءل

فيشر قائلاً: كيف إذن نجحوا في وزارة الصحة في إجراء المقارنة بين الفئتين موضع الدراسة لمعرفة ما إذا كانت فرصة انتقال العدوى من أحدهما أكبر ... كيف قرروا أن دماء الإثيوبيين تفوق دماء الإسرائيليين خطورة بخمسين مرة.. ؟" (وقد تردد ذلك الزعم نفسه قبل ذلك ببضعة أيام في مقال بقلم إستير هرتسوج نشر هو الأخر في صحيفة معاريف بتاريخ ٢٠/١/٣٠ اتحت عنوان "احتفال علماء الإنثروبولوجي").

كان الرد على سؤال فيشر هو أن النسبة المذكورة تستند إلى تقديرات، وبالطبع فإن التقديرات ليست دقيقة، غير أنها أيضاً ليست مجرد تكهنات لا أساس لها، غير أن فيشر كان لابد أن يقنع قراءه بأن تقديرات وزارة الصحة كانت خاطئة، وأن نسبة الخطأ فيها كبيرة جداً، وأن عدد حاملى الفيروس بين الإسرائيليين يفوق العدد الذي تحدثت عنه التقديرات بكثير، وحيث أنه لم تكن لديه بيانات مؤكدة يتحقق في ضوئها من صحة تقديرات وزارة الصحة، فقد قام في النهاية بالمواجهة بين هذه التقديرات وبين تقديراته الشخصية. وقال: "لن يتحدث معك احد من الإسرائيليين أبدأ عن انتقال العدوى بسبب عدم استخدام قطعة المطاط (الواقي الذكري) التي تفصل بين الجنس الجميل والجنس السيئ". ومعنى هذا أن المطلوب منا هو أن نستنتج أن المعلومات الشخصية لدى فيشر أكثر صحة من معلومات وزارة الصحة. وإذا شئنا صياغة كلامنا بقدر من الحرص فإن معلومات لم تكن متسقة.

وفضلاً عن ذلك، حتى لو تبين أن نسبة حاملى فيروس الإيدز بين الإسرائيليين تماثل نسبتهم بين الإثيوبيين، وأنها تفوق تقديرات وزارة الصحة بخمسين مرة، فإن النتيجة التي كان لابد أن تترتب على ذلك ليس أنه لابد من استخدام دماء الإثيوبيين وإنما أنه لابد من منع استخدام دماء باقي الإسرائيليين.

كان الشيء الوحيد الذي بقى لتأكيد إتهاماته هو إجراء الفحص في حد ذاته. وقد كان هذا هو ما آلم له فيشر عندما قال "إن الإثيوبيين يصنفون بسهولة بالغة على أنهم حاملين لمرض الإيدز بسبب أصلهم الإفريقي". ولم ترد هنا أي إشارة صريحة إلى أن المسألة ليس لها علاقة بالأعراق، وإنما لها علاقة بانتشار فيروس الإيدز في إفريقيا، وخاصة في إثيوبيا. وقد قال فيشر في إشارة واضحة إلى الاستهانة بكرامة الإثيوبيين: إن الإثيوبيين مجبرون على اجتياز هذه الفحوص بينما لا يفرض أحد على الإسرائيليين الاستسلام للخوض في خصوصياتهم على هذا النحو. ولكن هل كان يريد حقاً أن يقترح عدم إجراء فحوص للمهاجرين من إثيوبيا رغم ما لدينا من معلومات عن شدة انتشار المرض هناك..؟ لقد كان حريصاً على عدم الوصول إلى هذا الحد، ولذلك ظلت اتهاماته تأتى في صورة تلميح. من ناحية أخرى لم يرد في المقال أي ذكر لكشف الفحوص التي أجريت للمهاجرين من إثيوبيا عن ارتفاع نسبة الإصابة بالملايا والتهاب الكبد الوبائي والحمى القلاعية. من المكن الطبع أن نتازل عن إجراء فحوص لاكتشاف الإصابة بالإيدز أو الحمى القلاعية حفاظاً على خصوصية من يجتازون بالطبع أن نتازل عن إجراء فحوص لاكتشاف الإصابة بالإيدز أو الحمى القلاعية حفاظاً على خصوصية من يجتازون مذا الفحص، غير أن نتيجة هذا بالتالي ستكون عدم إمكانية التوصل إلى المرضي وعلاجهم. فماذا كان يمكن لفيشر أن يقوله عن وزارة الصحة لو تركت المرضي الإثيوبيين لحالهم دون علاج..؟

إن فكرة قيام وزارة الصحة وبنك الدم باستغلال كل هذه البيانات عن سوء قصد للإساءة إلى سمعة المهاجرين من إثيوبيا مع سبق الإصرار ليست مقبولة على الإطلاق، ومن الناحية العملية فقد كان الظلم الذي وقع على المهاجرين يتمثل في الكذبة القبيحة التي كذبوها عليهم، عندما تظاهروا بقبول تبرعاتهم بالدم. وقد كان الهدف من هذه الكذبة هو إخفاء الوضع الصحى الحقيقي للمهاجرين عن أعين الجمهور، خشية أن تلتصق بهم سمعة سيئة. وقد قام وزير الصحة في ذلك الوقت أفرايم سينيه بإدانة هذا الخداع في الحديث الذي أجراه معه فيشر إدانة تامة، ولكنه قال إن الحاجة إلى الدِفاع عن الطائفة الإثيوبية ضد السمعة السيئة التي كانت توشك أن تلصق بها كانت ملحة. وأنا شخصياً باعتبارى وزيرا للصحة أمنع نشر أي أخبار عن انتشار الإيدز أو غيره من الأمراض بين المهاجرين من إثيوبيا. وقد تبين أن توجيهات الوزير في هذا الشأن لم تكن التوجيهات الوحيدة الصادرة بغرض الدفاع عن الطائفة الإثيوبية من التصاق صفات معينة بها. وعلى سبيل المثال فقد صدرت التعليمات إلى مكاتب العمل بعدم عرض الأعمال التي يعتبرها الجمهور وظائف متواضعة على أبناء الطائفة الإثيوبية. يبدو إذن أن السلطات المسئولة عن استيعاب المهاجرين لم تكن مصابة بالتبلد إزاء احتمال تبلور نظرة سلبية لهؤلاء المهاجرين في نظر لجمهور أو حتى في نظر أنفسهم. ولكن بعض هذه السلطات على الأقل كان على استعداد للوصول بمحاولة الدفاع عن الطائفة إلى حد من السخف يماثل كذبة التبرعات، لمجرد منع إلصاق صفة سلبية بالمهاجرين، ولم يضع ملحق نهاية الأسبوع في صحيفة معاريف مثل هذه الاعتبارات نصب عينيه عندما نشر عن قضية تبرعات الدم وكشف الخدعة المرتبطة بها. وكشف التحقيق الذي نشره فيشر - بزعم فضح النظام باسم الضعفاء والمقهورين - عن البيانات التي كان النظام شديد الحرص على إخفائها، وبذلك بكون قد عرض المهاجرين فعلياً لخطر تكوين آراء مسبقة عنهم ولخطر العزلة الاجتماعية.

كانت نتيجة ذلك صعوبة إيجاد شخص أو جهة لتوجيه الاتهام إليها بالعنصرية. فقد كانت النوايا طيبة بصفة عامة ورغم ذلك فقد كانت النتائج مؤسفة. وقد كان من المكن لأى حل آخر يتم التوصل إليه حتى لو كان منع تلقى التبرع بالدم من الإثيوبيين أن يتسبب في ألم مماثل وفي مهانة لأبناء الطائفة لا يمكن فهمها. فلم تكن المشكلة وليدة سوء نية وإنما كانت وليدة لقاء بين الثقافتين، ووليدة الاختلاف بين الطرفين في مدى حرص كل منهما على زيارة الطبيب وعلى التعامل مع الطب الحديث.

فى مثل هذه الحالة، بينما كان من الصعب الجدل مع حقائق الطب الحديث، التى تفيد بشيوع أمراض معينة فى إثيوبيا عنها فى إسرائيل كان من السهولة بمكان أن نرى أن المسألة ليست عنصرية أو تعالى. ومن السهولة بمكان أن نرى أن الزعم بتفوق دولة إسرائيل لا يرجع إلى آراء مسبقة، ولكن الحقائق البحتة لم تترك أثراً يكاد يماثل تأثير التخلص من الدم الإثيوبي، أو تأثير الاتهام بالعنصرية، وإذا وصلنا إلى القضايا التى تعد الوقائع فيها أقل وضوحاً فإن الحدود هنا تصبح هى الأخرى غير واضحة، وأبرز مثال على ذلك هو التعليم والثقافة، فما الذى يمكن اعتباره فإن الحدود هنا تصبح علينا تشجيع مساعدة للمهاجرين وما الذى يمكن اعتباره إكراها ثقافياً ..؟ وما الفارق بين الأمرين..؟ هل يجب علينا تشجيع الإثيوبيين على اجتياز الحدود الفاصلة بين الثقافتين ليصبحوا إسرائيليين أم أن هذا يعنى تهديد هويتهم والاعتداء على كرامتهم..؟

لم أكن أسعى هنا إلى الإشارة إلى سلوك السلطات ولا إلى سلوك المهاجرين في مشكلة التبرع بالدم التى كانت بكاملها مشكلة قبيحة. وإنما أردت أن أشير إلى ردود الفعل على هذه المشكلة، لاسيما وأن التعاطف مع مهانة الإثيوبيين التى كانت مفهومة تماماً سرعان ما تمت ترجمته إلى اتهامات شديدة الخطورة دون النظر بجدية إلى الدوافع الحقيقية في هذه القضية. لم يشعر أغلب النقاد بالحاجة لأن يقولوا بدقة ما هو التصرف المحدد الذي يدينوه، وما الذي كان يجب أن يحدث بدلاً منه. وكان من الواضح أن الاتهامات المرتجلة بشأن التعالى الثقافي، وتكرار أخطاء الخمسينات، والعنصرية والتمييز والاضطهاد كانت اتهامات جاهزة، وأنه لم يكن هناك استعداد ليحث تعقيد المشاكل الناجمة عن لقاء الثقافتين، ودون أدنى استعداد للاعتراف بأن مثل هذا اللقاء أكثر تعقيداً من أن يكون له حل قاطع، إنني أزعم أن عدم الاستعداد للاعتراف بتعقيد الوضع هو أحد السمات الميزة للأجواء العامة الجديدة، وللبيئة الفكرية الجديدة، التي تتغذي على المهانة وعلى الفوارق الطبقية والغرائز والشعور بالذنب، ولكنها لا تسعى إلى حل المشكلات الفعلية التي جاءت هذه الأجواء نتيجة لها.

تتكشفت هذه السمات الجديدة بوضوح أكبر عندما تجاوز النقد- الصادر سواء عن بعض المتحدثين باسم الطائفة الإثيوبية نفسها أو عن بعض دعاة الأخلاق الذين تصدوا للدفاع عنها- عتبة الحديث عن المجال الطبى المحدود، الذي يتمثل في يستند الحديث فيه إلى حقائق من الصعوبة بمكان أن يجادل أحد بشأنها، ليصل إلى المجال الأوسع، الذي يتمثل في التفاوت في المستوى الاجتماعي والشعور بالاضطهاد. لم يتردد تسفى جيلات - في حديثه الذي أشرت إليه آنفا مع بعض الأكاديميين الإثيوبيين - في الزعم، سواء باسمه أو باسمهم، بأن الأكاديم فيما يتعلق بالدماء الإثيوبيية هي جزء من أكادوبة أكبر، هي أكادوبة التمييز الإيجابي لصالح أبناء الطائفة. وكتب تسفى يقول: "لقد كانت هذه الأكادوبة من أكادوبة من أكادوبة المنافقة. وكتب تسفى يقول: "لقد كانت هذه الأكادوبة موجودة طوال الوقت وكانت مقبولة من جانب جميع العناصر الحكومية، بما في ذلك وزارة التعليم ووزارة الاستيعاب وبنك الدم والجيش الإسرائيلي". وأشار في هذا السياق إلى عناصر مثل التهويد والتعليم والخدمة العسكرية. غير أنه اكتفى في هذا الصدد بنقل مشاعر المهاجرين وقبولها على أنها شيء مسلم به. ولم يجد أي حاجة إلى دعمها بالحقائق، ولم يكن ما فعله في هذا الشأن أمراً استثنائياً، على الأقل من الناحية المبدئية. ومن خلال الجو العام الذي بالحقائق، ولم يكن ما فعله في هذا الشأن أمراً استثنائياً، على الأقل من الناحية المبدئية. ومن خلال الجو العام الذي وتمثن ذلك في الاستهتار بهم وبحقوقهم وثقافتهم وفي ظلمهم وإهمالهم وإكن السؤال الذي ظلت الإجابة عليه غير واضحة كان السؤال التالي: ما هي الأخطاء المحددة التي وقعت..؟ وما الذي كان يجب القيام به..؟ ما الذي قعلتاه وما الذي لم نفعله ..؟

كان من المكن أن نجد المثال الواضح على نوعية الاتهامات الموجهة للمجتمع والحيثيات التى تستند إليها، فى النقد الذى وجهه سامى شطريت – المدير السابق لمدرسة "قدما" – إلى الصحفى آربيه كسبي، فعلى عكس ما فعله جيلات، سعى كسبى إلى إحداث مواحهة بين المشاعر وبين البيانات. وبحث الحقائق الصرفة المتعلقة بالمهاجرين من إثيوبيا وسياسة استيعابهم، ولم يجد أى سوء نية أو ظلم أو اضطهاد فيها، على الأقل فيما يتعلق بالبيانات التى كانت متاحة له، ولذلك فقد هاجم التسرع في الاتهام بالعنصرية والتعالي، ونشر كسبى مقالاً في ملحق صحيفة هاآرتس أورد فيه تقديرات ليائير تسافان وزير الاستيعاب في ذلك الوقت، تفيد بأن وزارة الاستيعاب تنفق على المهاجر من روسيا، ووردت في المقال التفاصيل المتعلقة بالنفقات المترتبة على إعطاء إثيوبيا ما يزيد عن ثلاثة أمثال المهاجر من روسيا، ووردت في المقال التفاصيل المتعلقة بالنفقات المترتبة على إعطاء

الإثيوبيين الأولوية في النقل من مواقع المخيمات المؤقتة، وتقديم إعانة إسكان لهم تبلغ أربعة أمثال الإعانة المقدمة للمهاجرين من روسيا أغلبها منحة، فضلاً عن إعداد المعلمين والمدريين لأبناء الطائفة والمساعدة في الدراسة والمتابعة اللصيقة لهم. وتركز غضب شطريت بصفة أساسية على الفقرة الختامية التي ينتهي بها المقال، والتي كتب فيها كسبي أنه "ليس من المكن لأشخاص جاءوا من مجتمع قبلي في إفريقيا أن يتحولوا إلى جزء من مجتمع تكنولوجي حديث في غضون سنوات قليلة". وكانت البدائل المطروحة لذلك الأمر في رأى كسبي واضحة وهي، إما أن ندع المهاجرين لحال سبيلهم، وأن نتركهم دون الأدوات المناسبة التي تساعدهم على التعامل مع المجتمع الحديث الذي جاءوا إليه أو أن نحاول مساعدتهم على التكيف مع الظروف في هذا المجتمع، رغم أنهم بهذه الطريقة أيضاً يكونون قد حكموا على نفسهم "بالمنافسة في ظل ظروف لا تتسم بالمساواة ليكون محكوم عليهم بالفشل". وكتب كسبي يقول: "من الممكن أن ننهي المقال بالقول بأن المجتمع الإسرائيلي لا يمكن أن يسمح لنفسه بهذا، ولذلك فإننا سوف نستمر في مواجهة نفس هذه المعضلة.

كان الافتراض الأساسى لدى كسبى هو الافتراض بأن المهاجرين فى حاجة إلى اجتياز تحول للتكيف مع المجتمع الصناعى الحديث، ولا يجب تركهم يعيشون فى جيب يحافظ لهم على ثقافتهم كما كانت فى المجتمع الذى جاءوا منه. وقد كان هذا الافتراض هو الذى بنى عليه شطريت نقده لكسبي، فوصفه بالعنصرية والتعالى على النحو التالي:

"لقد أراد كسبى أن ينزه نفسه وأبناء طائفته عن العنصرية ففعل العكس، فقد كشف عن مدى التعالى والغطرسة لدى البيض، وعلى امتداد صفحتين كاملتين لم يترك مكاناً إلا وملأه بالغطرسة والتعالى اللذان يتمثلان في القول باننا أعطيناكم ومنحناكم الكثير وانظروا كم كلفتمونا من المال، وكيف كنا حريصين على رعايتكم، ثم ها أنتم هؤلاء تبصقون في وجوهنا ... لا يمكن أن يستاء إلى هذا الحد من "الأولاد" الذين لا يحملون أى تقدير للخبز الذي يأكلونه من يده البيضاء سوى السيد المتغطرس".

غير أن شطريت امنتع عن اقتراح سياسة للاستيماب، وامنتع عن أن يحدد إلى أي مدى يجب على الجماعة الإثيوبية أن تتكيف مع الظروف في المجتمع من حولها، وإلى أي حد يمكن أن تكون لديها القدرة على الحفاظ على عاداتها السابقة أو الرغبة في ذلك. هل يمكن الاكتفاء بالتدريب التكنولوجي والفني، الذي يعني مساعدة المهاجرين على التعرف على التكنولوجيات الجديدة (كتشفيل الأجهزة الكهربائية والحواسب) وعلى التعرف على الإجراءات البيروقراطية (مثل فتح حساب في البنك، وكيفية سداد الاستحقاقات والضرائب) وهل يمكن أن يضاف إلى ذلك تعليم اللغة..؟ وهل الأمر متعلق بمنح الاستيعاب فحسب..؟ وما هي أدني حدود الشاركة في المجتمع..؟ وإلى أي حد يمكن أن تصل ما نسميها بالمساعدة . ؟ وأين يبدأ ما يمكن أن نسميه القمع . . ؟ هل تفرض المدارس المشتركة نفسها على الأقلية (بافتراض أنها تعلم وتربى على سلوكيات معينة ولا تكتفي بتلقين الدارس التأهيل الفني فحسب) أم أنها تكسبها الأدوات التي تمكنها من التعامل مع المجتمع الجديد الذي من المفترض اندماجها فيه..؟ لم يتعرض شطريت من قريب أو بعيد لمثل هذه الأسئلة. وبدلا من كل هذا وضع "الحقائق" التي أوردها كسبي بين علامتي تنصيص تعبيراً عن تحفظه عليها. وبهذه الطريقة شكك في هذه الحقائق أو سخر منها، ولكنه لم يؤكد صحنها ولم ينفها. فما تحدث عنه شطريت لم يكن له علاقة بصحة هذه الحقائق أو بدقتها وإنما كان له علاقة بالمهانة التي شعر بها أبناء الطائفة. ولذلك فقد تركز كلامه ليس على الحقائق ذاتها وإنما على ترديد كسبى لها، فقال: "لم يكن كسبى على استعداد للاستماع إلى الإثيوبيين وإلى مكنون قلبهم، الذي يصفه بأنه "حكايات" بما يتوازى مع "الحقائق" الثابتة التي طرحها. وقد وصل شطريت إلى أبعد من ذلك، فطلب من القارئ ألا يأخذ الإثيوبيين على محمل الجد، لأنهم على حد قوله هم مجرد أناس "جاءوا من مجتمع قبلي في إفريقيا إلى ثقافة تكنولوجية حديثة". أو لأنهم جماعة "لم يحصل أغلب أبنائها على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية".

ولكن هل جاء يهود إثيوبيا من مجتمع قبلى حقاً ..؟ وإذا كان الأمر كذلك، فإلى أى حد عليهم أن يتكيفوا مع الحياة في مجتمع الرفاهية في إسرائيل في التسعينات..؟ وما مدى الثقافة التي يتمتع بها أبناء هذه الجماعة ..؟ وهل سيكونون في حاجة على مزيد من التثقيف..؟ هل يعترض شطريت على صحة ما ذكره كسبى من إنفاق مبالغ طائلة على أبناء هذه الطائفة ..؟ وهل يعتقد أن هذه النفقات لابد أن تتوقف أو ينادى بترشيدها وتوجيهها إلى آفاق أخرى ..؟ بدلا من التصدى لهذه الأسئلة وغيرها يصور شطريت ما فعله كسبى على أنه محاولة للدفاع عن تقافته في مواجهة ثقافات أخرى أجنبية، كما يصوره على أنه محاولة من جانبه ليفرض على أبناء الجماعة الإثيوبية قواعد السلوك التي ياتزم بها هو نفسه حتى لا يشعر بأن هذه الجماعة تمثل تهديداً له . وفي هذا الصدد يقول:

"سألت في البداية عما يخشى منه كسبي، ولماذا أدى تعبير الإثيوبيين عن احتجاجهم إلى إفزاع كثيرين من أمثاله..؟ لو لم يكن قد شعر بالفزع لما كتب ما كتبه، قد يكون خوفه ناجماً عن نفس السبب الذي أشعرني بالسرور

مختارات إسرائية

عندما شاهدت هذه المظاهرة الاحتجاجية الرائعة. ربما يكون الإثيوبيون "الهادئون" الذين تعرضوا بشكل أساسى لعنصرية المؤسسات (التي يمثلها المعلمون والأخصائيون الاجتماعيون والأطباء) وكذلك اليمنيون "الطيبون" الذين سكتوا لجيلين كاملين على ضياع أطفالهم الرضع، هم بالذات الذين سيدفعون المجتمع الإسرائيلي إلى محاسبة نفسه قبل أن يحتفل بمرور يوبيل على تأسيسه، وربما يؤدي هذا الحساب في النهاية – مهما كان مدى الألم الذي سيترتب عليه – إلى خلق مجتمع متوازن وصحى يتمتع الجميع بفرصة مناسبة للحياة والتطور فيه".

يتسم المجتمع الصحى الذى يسعى شطريت إليه بانتشار المساواة والتعددية فيه. فهو مجتمع يمكن للفئات المختلفة فيه أن تتعايش في ظل رفاهية واحترام متبادل. والعنصر الأول الذى يمكن أن يكون عدواً لهذا المجتمع هو في نظره التعالي، الذى يتمثل في أن كسبى يرى من حقه أن يطلب من فئات أخرى من الأقليات تعديل سلوكها وعاداتها وأعرافها وثقافتها وأسلوب حياتها، لتتفق في كل هذا مع معاييره الخاصة. ويفترض شطريت أن اللحظة التي سيتوقف فيها المهانة- المترتبة سيتوقف فيها المهانة- المترتبة على فكرة أن المهاجر لابد أن يستبدل بعض معتقدات يطرحها عليه المجتمع الجديد- سينشأ مجتمع قائم على فكرة أن المهاجر لابد أن يستبدل بعض معتقدات يطرحها عليه المجتمع الجديد- سينشأ مجتمع قائم على التجانس والتعددية. ولكن كيف يمكن تطبيق هذه السياسة..؟ هل الطب الحديث يمثل عنصرية المؤسسات أم أنه يمثل أيضاً مساعدة حقيقية..؟ وهل الإعلام فيما يتعلق بالإيدز ومنع انتشاره عن طريق استخدام الواقى الذكرى - وهي أمور بقل الوعي بها في إثيوبيا رغم ارتفاع نسبة الإصابة بالمرض - يمثل تعالياً ثقافياً أم ضرورة حيوية وفي أمور بقل الوعي بها في إثيوبيا رغم ارتفاع نسبة الإصابة بالمرض - يمثل تعالياً ثقافياً أم ضرورة حيوية في المجتمع الحديث..؟ وهل التعليم هو الآخر مجرد إكراه ثقافي أم أنه أمر ضروري لضمان حياة مريحة ومساواة في الفرص في المجتمع الحديث..؟ وهل التعليم ووزارة الصحة- ليس في استطاعتها تجاهل هذه الأسئلة. ولابد أن تحسم الأمر شطريت متفطرسين ومتعالين يمكن له الامتناع عن الرد عليها. غير أن الجهات التي تتولى الاهتمام بالمهاجرين- مثل وزارة الاستيعاب ووزارة التعليم ووزارة الصحة- ليس في استطاعتها تجاهل هذه الأسئلة. ولابد أن تحسم الأمر بالنسبة لها. وقد واجه شطريت نفسه هذا الموقف باعتباره معلماً، وفي نيتي أن أورد بالتفصيل ما قدمه من ردود على النسبة لها. وقد واجه شطريت نفسه هذا الموقف باعتباره معلماً، وفي نيتي أن أورد بالتفصيل ما قدمه من ردود على المؤف المؤف المؤف المؤف المؤف المؤف المؤف المؤلف الحق.

حتى نفهم جيداً هذا النوع من الحلول- المتعلقة بالكبرياء وليس بالاحتياجات الحقيقية- ربما يكون من الجدير بنا أن ننظر إلى النموذج الأمريكي فيما يتعلق بها. فمع انتصار حركة الحقوق المدنية وإلغاء التمييز العنصري ضد السود، بدأت الجامعات الأمريكية في بذل الجهد لتقليل الفوارق بين الطرفين وسد الثغرات الاجتماعية فيما غير من أمريكا القديمة لتصبح أمريكا الجديدة، وقد ذكر إيلان بلوم في كتاب نشره تحت عنوان "الانتكاسة الفكرية في أمريكا" أن رئيس جامعة كورنيل أعلن أنه لا يعتزم زيادة عدد الطلاب السود فحسب، وإنما يعتزم أيضاً أن يكون بعضهم من الطبقات الفقيرة، وحتى يتمكن من تنفيذ هذه السياسة كانت هناك حاجة إلى تغيير شروط القبول سراً، لأن الطلاب الفقراء- الذين أفرزهم نظام تعليم ينطوى على تمييز عنصري- كانوا يأتون إلى الجامعة وهم دون المستوى المفترض أن الفقراء الذين أحد شيئاً لإعداد هؤلاء الطلاب التحديات الفكرية والثقافية والاجتماعية التي من المفترض أن تواجههم في الجامعة. وكان في جامعة كورنيل في ذلك الوقت عدد كبير من الطلاب الذين كان من الواضح أنهم دون المستوى وأنهم غير مستعدين للدراسة. ولذلك ففي نهاية دراستهم كانت الجامعة لابد أن تتخذ قراراً حاسماً إما بجعل أغلبتهم يرسبون أو بمنحهم شهادة بإنهاء الدراسة".

كانت المعضلة التى واجهتها الجامعة مماثلة للمعضلة التى واجهها منظم حملة التبرع بالدم، وكان عليها إما الاعتراف بوجود مشكلة أو التمويه والكذب وإخفاء المشكلة منعاً للإساءة لمشاعر طائفة معينة. وكما حدث فى حالة التبرع بالدم مالت الجامعة للخيار الثاني، وقررت منح الطلاب شهادة بإنهاء الدراسة. ولكن مثل هذه الخطوة كانت تتطلب وجود عدد كبير يمكنه كتمان السر. فقد كان المطلوب من الأساتذة التساهل فى منح تقديرات لجموعة كبيرة من الطلاب، وعندما تكشف السر، وأدرك الطلاب أنهم يحملون شهادات تكاد تكون مزورة شعروا بالإساءة. وكان لهم الحق فى هذا، وقد نشأ حول هذه الإساءة تبادل للاتهامات، على النحو الذى جرى بين شطريت وكسبي، كان ما زعمه المتطرفون من الطلاب أن السبب فى الفشل يرجع إلى محاولة فرض المعايير الخاصة بالبيض على الطلبة السود. وزعم البعض أن هذا يتمثل فى مطالبتهم بالتفوق فى دراسة ذات طابع أبيض أساساً، ولذلك ليس للسود أى اهتمام حقيقى بها، وزعم البعض أن التفوق فى الدراسة لم يكن يتطلب قدراً أكبر من الإعداد الأكاديمي، وإنما كان يتطلب حقيقى عن محاولة فرض ثقافة بيضاء على السود. وكما وجه شطريت الاتهام لكسبى بالتعالى على الإثيوييين ومحاولة تقييمهم بناء على معاييره الثقافية الخاصة، فقد زعم نشطاء الطلاب من أعضاء حركة "القوة السوداء" أن معايير الجامعة ومطالبها الأكاديمية من الطلاب ليست موضوعية، وأنها تعبر عن وجهة نظر البيض.

وجدت جامعة كورنيل نفسها تواجه ورطة في ظل مثل هذه المزاعم، لأنها شعرت بمسئوليتها عن الموقف الذي نشأ.

لذلك استجابت لمطالب الطلاب الجديدة، ولكن نظراً لأنه لم يكن من الواضح ما هو الشيء "الأبيض" في الدراسة، فلم يكن من الواضح أيضاً كيف يمكن التوصل على دراسة "ليست بيضاء". اتجه التفكير أولاً إلى موضوعات الدراسة. فقد اعتقد المستولون في الجامعة أن من المحتمل أن تكون المشكلة راجعة إلى تناول جزء كبير من الدراسة لثقافة أوربا وأدبها وفكرها وتاريخها . ولذلك فقد كانت أول خطوة اتخذوها هي التوسع في الدراسات الإفريقية، ولكن لم يمر وقت طويل حتى تبن حسبما يشهد به بلوم أنه، باستثناء عدد محدود من الطلاب السود، لم يكن هناك من يرغب في قيد اسمه لدراسة هذه التخصصات، فقد أصبح ما تخيلوا أنه دراسة للسود مجرد دراسة مناهضة للبيض، ولتكريس فكرة أن هناك شيئاً "أبيض" في الدراسة هو الذي أدى إلى فشل السود فيها، امتد الهجوم إلى النظام التعليمي بدلاً من

أن يكون قاصراً على المقررات الدراسية، فقد زعموا أن النظم الأكاديمية نفسها جاءت لخدمة البيض وقهر السبود، ولم تقترح الدراسات الجديدة نظماً أكاديمية بديلة، وإنما ركزت على الهجوم على الأساليب الأكاديمية القديمة، وظلت المقررات بصفة عامة في إطار الثقافة الغربية ولكن تم النظر إليها من وجهة نظر تتفق مع لون البشرة، وأصبح الاضطهاد والقهر هما الشاغل الأساسي لقطاع كبير فيما يطلق عليه اسم "الدراسات الثقافية"، وإذا شئنا الأخذ بصياغة أرثر شلزينجر فإن هذه الدراسات تحولت إلى حيلة لاسترداد الكرامة.

كان هذا النوع من الدراسة مصحوباً بظاهرة لم يكن هناك مفر منها، فحيث أن المعابير الأكاديمية تعتبر كلها بيضاء وقامعة تسعى الدراسات الجديدة إلى التصل منها، أصبح هناك إعفاء تام من أى فكر منظم. حيث كان الزعم الأساسى هو أن فكرة النظام نفسها "بيضاء"، ولذلك فإن وجود نظام هو أمر غريب على "فكر السود"، ووجود مطالب تتعلق بالنظام ليس سوى آلية للانتقاء تختفى وراءها النوايا الشريرة، بقصد استبعاد السود من التعليم الجامعي، وإذا لم تكن هناك حاجة إلى أساليب أكاديمية أو إلى نظام، وإذا كان الطلبة معفون فعلياً من أى حرص على قواعد البحث العلمي، فإن هذا بالضرورة يعد تفويضاً عاماً لقول كل ما قد يخطر على بال المرء حتى الكذب الواضح والنظريات العنصرية المناهضة للبيض بشرط أن يحفظ هذا الأمر للأقلية كرامتها وكبرياءها، لأن ما بدأ كبحث علمى تحول في النهاية إلى مشروع لإصلاح الروح المعنوية، ونظراً للخوف من جرح كرامة السود، ونظراً لسهولة الميل إلى اتهام البيض بالعنصرية ضد السود، فحتى اليوم لا يجرؤ سوى قليلون على الجدل مع أشد الأفكار سخفاً، عندما يرددها أبناء الأقلية التى كانت مضطهدة.

إن الشيء المشترك بين الحالتين الموصوفتين آنفاً وكذلك بين كافة الأفكار التى أسعى لطرحها هنا - هو الزعم بأن وجود معايير في حد ذاته هو مصدر لعدم المساواة، فوفقاً لهذه النظرية لا يوجد شيء أفضل وشيء أسوأ ولكن هناك شيء مختلف فحسب، وكل الحقائق وكل الأقوال تتسم بنفس القدر من الموضوعية وبنفس القدر من الصحة (٢) ولذلك فإن أى محاولة لفرض معايير للرقى هي مؤامرة تهدف إلى خلق "هوة" بين طرفين، ومصطلح "هوة" في حد ذاته، هو تعبير عن التمييز العنصري والقمع، ويقول مؤيدو هذه النظرية إن "الهوة" ليست شيئاً موضوعياً ملموساً، وليست من المعلومات الموجودة في الواقع، ولكنها ناتجة عن وضع معايير (أكاديمية أو طبية أو اقتصادية أو ثقافية أو قيمية) إذ أن المعيار - أي معيار - دائماً يكون مصطنعاً، وقد اخترعت الجماعات المسيطرة المعايير لتكريس سيطرتها، ولذلك فإن سامي شطريت يقول لنا إن معايير أربيه كسبي ليست سوى حصن للدفاع عن شعوره الشخصي بالتفوق، كما أن المطالب الأكاديمية التي تطلبها جامعة كورنيل في نظر "القوة السوداء" ليست سوى أداة لإبعاد السود عن المجال الأكاديمي.

أدت هذه النوعية من النقد إلى كذبة جامعة كورنيل الأمريكية، كما كانت نفس هذه النوعية هي التي تسببت في كذبة حملة التبرع بالدم (٣). ولم يكن هناك من لديه استعداد للمخاطرة بالحديث عن وجود "هوة"، لأن الريط بين كلمة "هوة" وبين التمييز العنصري المتعمد أصبح يحدث بشكل آلي. وفي المواضع التي توجد بها هوة أصبحوا يقترحون علينا مهاجمة من يتحدثون عن هذه الهوة بدلاً من محاولة الوصول إلى حل يقلل منها. ومن قبيل ذلك أن يقترحوا علينا تغيير المعيار الخاص بالقياس بدلاً من بذل الجهد للوصول إلى المقاييس التي ترتبط بهذا المعيار. وتتنازل هذه السياسة عن محاولة رفع مستوى من تتدنى نقطة البداية لديهم والوصول بهم إلى مستوى المعايير المتبعة، وتعرض علينا بدلاً من ذلك النزول بمستوى المعايير نفسها. وبذلك لا يعود القبيح قبيحاً إذا ألغينا المعايير السائدة بشأن الجمال. ويذلك أيضاً لن يرسب من رسب في الامتحان إذا غيرنا السياسة المتعلقة بتقييم الدرجات، ولن يكون البدين الجمال. ويذلك أيضاً لن يرسب من رسب في الامتحان إذا غيرنا السياسة المتعلقة بتقييم الدرجات، ولن يكون البدين بديناً إذا اعترفنا أنه "مختلف من ناحية الوزن" فحسب (٤). وبذلك لن يكون هناك طلبة حاصلون على تقدير جيد بدأ وآخرون حاصلون على تقدير جيد الأكثر راديكالية لن يكون هناك عقلاء وغير عقلاء إذا ألغينا معايير الصحة النفسية (٥). وإذا شئنا التعميم فإنني الأكثر راديكالية لن يكون هناك عقلاء وغير عقلاء إذا ألغينا معايير الصحة النفسية (٥). وإذا شئنا التعميم فإنني

مختارات إسرائيك

أزعم أن إلغاء المعايير التي نحكم بموجبها على سلوك الأفراد سيؤدى إلى عدم وجود أفراد ينخفض أداؤهم عن هذه المعايير.

وهذه بالطبع هى النواة التى تأسست بناءً عليها فكرة نسبية الموقف الأخلاقي، فليس من حق أى إنسان أو أى مجتمع أن يحكم على غيره بناءً على معاييره وقيمه الخاصة، فوجود المعايير فى حد ذاته هو السبب الوحيد فى فشل الفاشلين، ولم يصبح الفاشلون فاشلين سوى لأننا سمحنا لأنفسنا بالحكم عليهم، وإذا توقفنا عن الحكم على غيرنا فسينشأ مجتمع متجانس، يعيش الجميع فيه فى احترام متبادل واعتراف متبادل بما تفضله كل جماعة من جماعات المجتمع،

ولكن مهاجمة القاييس والمعايير الشتركة هو هجوم على إمكانية وجود مجال مشترك يكرس المساواة بين أبناء الثقافات المختلفة والطوائف المختلفة والأقليات العرقية المختلفة. ولم يكن اقتراح التيار الفكرى الجديد استبدال المجال المشترك بنوع من التعددية الثقافية التى تفصل بين الثقافات المختلفة – وهو وضع لا يجرى الحكم فيه على أى إنسان سوى بناءً على المعايير التى تتبناها الجماعة التى ينتمى إليها، بل وبناءً على معاييره هو نفسه – ممكناً طالما هناك مجال مشترك فيه تماس بين أبناء أقليات مختلفة وديانات مختلفة وثقافات مختلفة. وطالما أن الأفراد سيتنافسون على نفس الوظائف وسيدهبون إلى نفس المدارس والمستشفيات، وسيلتقون ببعضهم البعض في أماكن العمل واللهو، وسيتزاوجون ويعقدون صفقات مشتركة، وسيعيشون معاً في ظل سيادة قانون مشترك. حيث سيضطر من يحرث بالاستعانة بثورين إلى التنافس مع من يحرث باستخدام جرار زراعي، وسيظل التداوى بالأعشاب أدنى في مرتبته مقارنة بالطب الحديث، وستظل الثقافة دون الجامعية عقبة على طريق الترقى الوظيفي، وستظل "الهوات" موجودة سواء ذكرناها صراحة أم امتنعنا عن ذلك.

ولا يترتب على ما أقوله الزعم بأنه لا توجد آراء مسبقة ولا توجد معايير تنطوى على تمييز. ولا شك أن المجتمع الإنسانى عامة والمجتمع الإسرائيلى خاصة لا يزال أبعد ما يكون عن التخلص من هذه الآفات. ولكن ليس كل المعايير تنتمى لقائمة الآراء المسبقة، ويعد الرأى القائل بأن وجود المعايير في حد ذاته هو قهر رأياً قائماً على الوهم. ولا يمكن أن ينجح الهجوم الساحق على كافة المعايير طالما استمر الوضع الذي فيه ليس من الممكن ولا من الضروري الفصل بين كافة الفئات المختلفة، ولا يمكن أن يؤدى هذا الهجوم سوى إلى إلحاق الضرر بالجهود المبذولة للتقليل من حجم الهوات في المواضع التي توجد بها هوات.

والسؤال الذي يجب أن نظرحه على أنفسنا- عندما نحاول مناقشة العلاقة بين المؤسسة التعليمية وبين المهاجرين من إثيوبيا على سبيل المثال- هو، ما الذي نريد من المؤسسة التعليمية أن تفعله- في المقام الأول- حتى يتمكن الطالب المهاجر من إثيوبيا من الخروج منها، وهو قادر على أن يخوض المنافسة في ظل ظروف تتسم بالمساواة في مواجهة طرف إسرائيلي..؟ فإذا كان الاهتمام بالكرامة والكبرياء سيجرى على حساب إمكانية حدوث هذا، وإذا كان سيؤدى الى التخلف وسيشجع عليه وسيلحق ضرراً بفرصة المهاجر من إثيوبيا في الحصول على عمل أو في تحقيق النجاح، وإذا كان سيؤدى إلى طمس الفارق الثقافي عن طريق إلغاء الامتحانات بدلاً من البحث عن الطلبة الضعفاء ومساعدتهم، فسيكون فيه خيانة لمسئولية التعليم الأساسية. وفضلاً عن ذلك فإنه قد يفشل حتى في المهمة التي حددها لنفسه، فمن لا يمكنه أن يعيل أبنائه لن يشعر بالكبرياء أياً كانت وجهة نظره في القضايا الثقافية.

إن جميع أصحاب المواقف التى أسعى إلى مناقشتها هنا يقترحون علينا الدفاع عن تميز الأقليات فى مواجهة المجال المشترك بيننا وبينهم، الذى ينظر إليه البعض على أنه قامع لهم، ولكن المثالية التى يدعون إليها، ومهاجمتهم للمعايير المشتركة تؤدى بهم فى نهاية الأمر إلى إلحاق الضرر بمن يسعون إلى مساعدته.

لقد جاء مصطلح "السيطرة" كنتيجة للفكرة التى ترى أن المعابير والأنماط المشتركة ليست سوى أداة للحفاظ على تفوق الفئة المسيطرة. و"السيطرة" هى احتكار المجال المشترك وقصره على من يتمتعون بالقدرة على تشكيل ملامحه. وهم يقولون لنا إن المصطلحات التى نتداولها، ومنها "المؤسسات الاجتماعية" "والمسلمات الأخلاقية" و"المدنية" و"المدنية" و"التقدم"، كلها مصطلحات رسمت ملامحها الفئة القوية المسيطرة بحيث تجعلها ملائمة لمقاييسها. وهكذا على سبيل المثال فقد جاء تصوير القالب الفكرى الشائع عن المرأة على أنها ربة بيت وأم للأطفال، أو على أنها مخلوق بحكم طبيعته أكثر عاطفية وأقل عقلانية، ملائماً للرجال ومريحاً لهم. وهو يهدف إلى إقناع النساء بالنظر إلى أنفسهن على هذا النحو، حتى لا يثرن ولا يطالبن بنصيبهن النسبى في توزيع مراكز القوى والامتيازات الأخرى التي يمكن أن يتملكها المرء في المجتمع المعاصر، لأن النساء لو كن عاطفيات وغير عقلانيات سيكن غير مؤهلات لتولى المناصب الترانا وهدوء أعصاب، وسيكن على سبيل المثال غير مؤهلات للتمتع بحق الانتخاب وحق الترشيح.

ومن الناحية العملية يقول أصحاب هذه المواقف أنه لا يوجد شيء "ثابت" و"طبيعي" و"حقيقي" بشكل مطلق، فكل هذه الصفات ليست صفات طبيعية وحيوية وإنما هي ثمرة لاختراع "تركيبة ثقافية"، ولكي نعرف من الذي اخترع هذا

المعيار "الموضوعي" أو ذاك لابد لنا من التقييم النقدى للمعيار ذاته، وسيكشف لنا هذا التقييم عن الطرف الذي يخدم هذا المعيار مصالحه،

ويعد كتاب "الاستشراق" الذي ألفه "إدوارد سعيد"، الذي يكثر أصحاب هذه المواقف من الاستناد إليه نموذجاً لهذه النوعية من المزاعم. فقد قام سعيد- بطريقة أكاديمية- بتقييم معلومات الغرب عن الشرق، وتوصل إلى نتيجة مقادها أن هذه المعلومات، التي تتظاهر بالموضوعية العلمية هي في الأساس أداة عدوانية تستخدم في القمع. وزعم سعيد أن الغرب استخدم مصطلح "الاستشراق" لتطوير مجموعة كبيرة من المصطلحات التي زعم أنها موضوعية بهدف تكريس النظرة إلى الآخر الشرقي (ولاسيما المسلم) على أنه إنسان بدائي متخلف ومتطرف وغير عقالاني، وعلى أنه دنيء النظرة إلى الآخر الشرقي حتى يقنع نفسه بتفوق هويته الثقافية والحضارية، وحيث أن الآخر بدائي، فقد كان في استطاعة الغربي أن يسول لنفسه استعمار واحتلال واستغلال بلاد الشرق في العصر الاستعماري، فهذا ليس ظلم ولكنه جميل يفعله للشرق. فنحن الغربيين المتقدمين نجلب بشرى الحضارة والتقدم إلى الشرقيين الفاشلين، وحيث أنهم لا زالوا غير قادرين على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، فسوف نقوم نحن باتخاذ القرارات لأجلهم - من أجل صالحهم بالطبع - وسنحدد لهم ما يجوز وما لا يجوز. ويقول سعيد إنه لم يكن من قبيل الصدفة أن كان ما قرر الغرب أنه لصالح الشرق هو كل ما كان في صالح الغرب أساساً، وهو تسليم الشرق لكافة ثرواته الطبيعية والبشرية إلى القوى البيضاء المسيطرة، وزعم سعيد أن استمرار هذا التوجه كان التعالى الثقافي حتى في عصر ما بعد الاستعمار.

ويشبه ما قاله إدوارد سعيد عن الاستشراق والدراسات الشرقية ما يقوله أنصار اتجاه ما بعد الصهيونية عن مفردات الخطاب الصهيونية، أو ما يقوله أنصار الحركة النسائية الجديدة عن الأدب واللغة والعرف الاجتماعي والكتب الدراسية، أو ما تريد الأساليب التربوية الجديدة أن تقوله عن الأساليب التربوية القديمة، وذلك بهدف كشف القمع غير الظاهر الذي تتضمنه المبادئ التي تبدو لنا كمعابير مشتركة أو مبادئ محايدة أو أعراف طبيعية. ففي كافة الحالات تقريباً يتحدث أصحاب وجهات النظر المذكورة باسم المظلومين والفقراء والمستضعفين، ومن هنا يأتي التعاطف مع هذه النوعية من المواقف.

لابد هنا أن نوضح أنه نظراً لأن المظالم التى سبق الحديث عنها تمثل اعتداء على مبادئ الليبرالية، وعلى إيمان الغرب الشديد بالديمقراطية والحرية والمساواة، فإن من قبيل الخطأ الشائع في الكتابة السياسية النظر إلى مزاعم كتلك التى يزعمها إدوارد سعيد أو سامى شطريت أو أنصار الحركة النسائية بالنسبة للغرب على أنها تتاول أداة راديكالية تعبر عن وجهة النظر الغربية. وهناك قطاع متطرف يطالب باسم العولة والحرية والمساواة بالتطبيق الكامل والتام لمبادئ الحرية والمساواة حتى يتم رد المظالم وتعويض المظلومين. وهذا الخطأ لم يأت من قبيل الصدفة وسنعود اليه بالتقصيل في نهاية الكتاب. أما هنا فيكفي أن نقول إن الخطأ ناجم عن أن هذا التيار يتفق مع الفكر الليبرالي في الهجوم على المعايير والأنماط والقوالب الفكرية القامعة سواء للنساء أو السود أو الشرقيين. ولكن هناك فارق كبير بين الطرفين رغم ذلك. فهجوم الليبرالية ينصب على معايير معينة باسم مبادئ العولة، وهي المبادئ التي يؤمن الليبراليون بضرورة تطبيقها على كافة الناس. وهذا هو ما قامت عليه الحركة النسائية في بدايتها، وباسم هذه المبادئ نفسها نشأت حركة الحقوق المدنية بقيادة مارتن لوثر كينج. وقد طالب كل هؤلاء بإلغاء معايير وقوانين تتطوى على تمييز عنصرى باسم المبادئ المعانة للمجتمع الليبرالي الذي كانوا يؤمنون به ويعملون من داخله. وهي مقابل ذلك على تمييز عنصرى باسم المبادئ المعانة المجتمع الليبرالي الذي تمثل مصالح كل البشر بنفس القدر، رغم أنها من الناحية العملية بالنظر إلى مبادئها على أنها المبادئ الحقيقية التي تمثل مصالح كل البشر بنفس القدر، رغم أنها من الناحية العملية حسبما يقولون لنا - تمثل مصالح الجماعات المسيطرة الحاكمة، أي مصالح الرجال البيض الغربين الورقستانت.

وما يجرى عرضه علينا الآن بدلاً من مبادئ العولة هو النسبية. حيث تؤكد وجهات النظر الجديدة التى أشرت إليها آنفاً أن القيم هي مسألة محلية تتعلق بالثقافة الداخلية المحلية. فلكل ثقافة ولكل مجتمع قيم خاصة. ولا يوجد معيار خارجي موضوعي يمكن بناء عليه ترتيب هذه القيم المتباينة من حيث النفوق أو التدني. وإذا اعترفنا فقط بهذه الحقيقة البسيطة سيكون هذا سداً منيعاً أمام المثاليين، أصحاب الحقائق المطلقة، الذين لم يترددوا في إرافة الدماء على النحو الذي فعله البلشفيون واليعقوبيون والذي فعله العسكريون في الحروب الدينية الكبرى في أوربا لأنهم كانوا يعتقدون أن تحقيق العدالة المطلقة أو تحقيق الحل الكامل والنهائي لجميع مشكلات الإنسانية يستحق دفع أي ثمن مهما كان غالياً. وعندما نعترف بنسبية ومحلية القيم، وبأن المجتمعات والجماعات المختلفة تؤمن بقيم مختلفة، ليست أفضل ولا أسوأ من القيم التي نؤمن بها نحن، فإننا سنتوقف عن التمييز ضد النساء، وعن التعالى على

مختارات إسرائيلية

الشعوب الشرقية، وسنتوقف عن النظر لأنفسنا على أننا أصحاب حق في غزو المجتمعات الأجنبية من أجل إعادة تعليمها، أو من أجل نقل بشرى الحضارة إليها لجعلها تفيق، فوجهات النظر المختلفة عن وجهات نظرنا ليست أكثر محلية أو بدائية أو أقل تحضراً، ولكنها ببساطة مختلفة، ومثل كافة المبادئ الأخرى التي أشرت إليها فإن المبادئ الغربية أيضاً ليست سوى مبادئ محلية وضعت أساسها مجموعات معينة في مكان معين وزمان معين، لتكون ملائمة لاحتياجات ومصالح معينة.

بيدو وقع كل هذا الكلام طيباً وعادلاً على الأذن الغربية، حيث يبدو أن النتيجة الفورية المترتبة على النسبية هي ضرورة التسامح. فعندما نعترف بعدم وجود حقائق أخلاقية مطلقة، سنتوقف عن التعالى والقمع وسنعيش مع بعضنا البعض في سلام، من خلال احترام متبادل. صحيح أننا سنتخلى عن الأمل في وجود حلول شاملة لكافة مشاكلنا، ولكننا

سنكسب تسوية يمكننا أن نتعايش معها، تتمثل في مبدأ "عش ودع الآخر يعيش".

ولكن هذا الحدس مضلل، لأنه لا يضع في اعتباره أن تلك البادئ المختلفة قد تكون هي نفسها لا تميل إلى التسامح. وهذا هو الفخ الذي تقع فيه هذه النوعية من المبادئ في كل خطوة تخطوها، وفيما بلى مثال بسيط من الصحافة الإسرائيلية. زعم داني رابينوفيتش في مقال نشره في صحيفة هاآرتس تحت عنوان حادث قتل في الفناء المجاور أننا لا يحق لنا أن نحكم على شقيق إخلاص كنعان الذي قتل شقيقته لدوافع تتعلق بشرف العائلة، لأننا لا يجب أن نفرض قيمنا على الدروز، ولا يجب أن نصدر حكماً على تصرف ليس في استطاعتنا فهم مغزاه ولا سياقه المنغمسان في نسيج ثقافة أجنبية، ولا يجب أن نطبق معاييرنا على من لا يشاركوننا فيها، وبالتالي قإن إدانة القاتل في نظر رابينوفيتش هي تعال ثقافي.

كتبت جيل هرإيفن لتذكر رابينوفيتش وعددا من الذين علقوا على مقاله في صحيفة معاريف أن حالة إخلاص كنعان كانت حادث قتل وليس جدلا ثقافياً . وكتبت تقول إننا في ظل الحماس للنسبية والجدل الذي يهدف للكشف عن أي بادرة قهر ننسى أن هناك جرائم أشد خطورة من الإكراه الثقافي، وأنه ليس من المكن إدانة هذه الجرائم سوى باسم القيم العالمية. ولكن رابينوفيتش وجد نفسه وليس لديه أي وسيلة يدين بها القتل لأن كل قيمة من القيم العالمية أو من قيم العولمة هي في نظره خطيئة. وقد وصف ما يسعى إليه البعض بأنه "تحول شرير من عقاب القاتل إلى إبادة ثقافة كاملة". ولكن الحقيقة أنه بدون هذا التحول الشرير من نسبية القيم إلى الإيمان بمبادئ عالمية لا توجد طريقة نبرر بها زعمنا أن القتل ليس أخلاقيا. إذ أننا لو افترضنا أن أحد أبناء الثقافة القامعة قد ارتكب جريمة قتل فإن من المكن أن ندينها باعتبارها قمع، أما جريمة القتل التي يرتكيها المقهورون، حسبما نستنتج من مقالة رابينوفيتش، فإنها ليست سوى تصرف يعبر عن المصداقية والحرية، وهذا الوضع السخيف لا حل له إذا لم نقل إن قيمة حياة الإنسان ليست من القيم المحلية وإنها لا علاقة لها بالثقافة، وإنه لا مناص ولابد من فرضها حتى لو اقتضى ذلك التدخل في قيم الآخر. وهو ما يعني أنه طالمًا ظل الزعم بنسبية القيم يتار ضد الإكراء الذي مصدره القيم العالمية وضد التعالى الثقافي في مواقف معينة ففي كثير من الأحيان لن يترك لنا هذا الأمر سلاحاً ضد البلطجة أو الهمجية. ويؤدى هذا إلى عدم إمكانية العمل ضد الجرائم البديهية القبح وإلى عدم إدانتها. وبهذه الطريقة على سبيل المثال ليس لدى أصحاب نظرية نسبية القيم أي مزاعم ضد جماعة الشواذ الأمريكية التي ترتكب الرذيلة مع الأطفال، وهي جماعة تخوض صراعاً قضائياً من أجل الاعتبراف بحقها في أن يكون لها منا تفضيله جنسيا. ذلك أن هؤلاء الشواذ يدافعون عن أنفسهم بتفس هذه المزاعم الخاصة بنسبية القيم، زاعمين أن كل جماعة لديها مفهومها الخاص للعدالة وللأخلاق، وأن كل مجموعة من المعايير ليست سوى "تركيبة ثقافية" مصطنعة، أو اختراع تفرضه الطبقة البرجوازية على الكافة. وحيث أن هذه القيم هي اختراع وليست أخلاقيات بديهية أو عالمية - حاشا لله - فليس هناك أي سبب يدعو لتطبيقها عليهم هم أيضاً. وليس لأحد الحق في التدخل في شئونهم أو الحق في أن يفرض عليهم معايير تتعارض مع ما يفضلونه، ويزعم هؤلاء الشواذ أن هذه الأشياء المحددة المفضلة لديهم ليست سوى أسلوب حياة بالنسبة لهم بينما هي في نظر الطبقة البرجوازية المسيطرة أمراً غير أخلاقي. وهم برفضون بشدة الزعم بأن أسلوب الحياة المذكور الذي يتحدثون عنه يجرى فرضه على الأطفال الذين يسقطون ضحايا له، وذلك لأن الميار الذي يرى أن الأطفال لا يرغبون في أن تكون لهم علاقات جنسية ليس سوى فكرة مصطنعة مفروضة على المجتمع.

وكما تسبب الزعم بنسبية القيم في استباحة الساحة الأخلاقية في النهاية، أدى الجدل بشأن نسبية الحقيقة إلى إعفاء البحث العلمي من الالتزام بالحقائق، وهو ما حدث على وجه التحديد مع الطلاب السود الراديكاليين في جامعة كورنيل عندما هاجموا الزعم بموضوعية الدراسات "البيضاء"، فقد قالوا للجامعة إن الحقيقة التي تسعى إليها ليست سوى الحقيقة التي يؤمن بها البيض، أما السود فلديهم حقائق أخرى موازية لها، ونظراً لأنه لا توجد حقائق موضوعية وإنما هناك آراء موضوعية بالنسبة للحقائق، فلا يحق لأحد أن يقول إن أياً من هذه الحقائق هي الحقيقة المطلقة،

"فالحقيقة نسبية" حسب التعبير الشائع.

وإذا كانت كافة الآراء موضوعية، ولا توجد حقائق مطلقة، وإنما توجد نصوص تتناول الحقائق حسبما يحلو للبعض الآن أن يقول، فلا حاجة إلى تقييم ما حدث في الواقع، ويكفي كتابة نصوص تخدم الأهداف الصحيحة. بهذه الطريقة على سبيل المثال يدلل البروفسور يوسف بن يوحنان الأستاذ في ويلسلي كوليدج على أن إفريقيا هي مصدر كل الفلسفة التي نسميها بالفلسفة اليونانية أو الفلسفة الإغريقية، وأن السود هم أصل هذه الفلسفة في الواقع، وأن الغرب قد تآمر لإخفاء قيام أرسطو بسرقتها من مكتبة الإسكندرية الشهيرة ونشرها في بلاده، وقد سعت ميري ليفكوفيتش مؤلفة كتاب "ليس من إفريقيا" إلى تفنيد هذه الأفكار الخيالية، وكتبت ليفكوفيتش تقول: "إن أرسطو لم يكن في إستطاعته أن يفعل ذلك، لأنه لم يسبق له أبداً أن زار الإسكندرية، كما انه مات قبل تأسيس مكتبة الإسكندرية. وقد اتهمت ليفكوفيتش بالعنصرية، وأوضحوا لها في مجلس الكلية في "ويلسلي كوليدج" أن الاعتقاد بأن مصدر الفلسفة إفريقي ليس سوى "نظرية بديلة" لا تزيد ولا تقل صحة عن النظرية التي تؤمن بصحتها، ولذلك فإن عليها أن تحترمها.

إن ما يحدث من تشكيك راديكالى فى إطار نظرية نسبية القيم ينطوى على قلب للأمور بطريقة غريبة. فلا يوجد أى شيء حقيقي، ولذلك أيضاً لا يوجد أى شيء كاذب. وإذا كان اللجوء للحقيقة لا يقنع، فلا يبقى سوى أن تتمسك بأكاذيب لدعم أفكارك بها. والنتيجة أن أنصار نظرية نسبية القيم الذين سعوا إلى محاربة استبداد أصحاب نظرية الحقيقة المطلقة وجدوا أنفسهم يفعلون مثلهم بطريقة أو بأخرى. وكما أن أصحاب الأفكار المثالية كالشيوعيين والفاشيين وغيرهم كانوا يكرسون الأكاذيب لخدمة أهدافهم السامية ولخدمة الحقائق المطلقة، فقد وجدت نظرية نسبية القيم نفسها تكرس الأكاذيب بهدف تحقيق أهداف سامية أخرى، كالكبرياء أو التعويض العاطفى أو التعويض المادى للمقهورين. وبالتالى فإن الأكاذيب التى كانت مباحة فى الماضى باسم الحقائق المطلقة، أصبحت مباحة الآن باسم فكرة عدم وجود حقائق مطلقة، ففي هذه النقطة بالتحديد هناك شيء يسمو فوق الحقيقة بما يسمح بتحريفها.

تتحدر مثل هذه النظريات بسرعة إلى مستوى الديماجوجية والاحتيال. وإذا شئنا أن نورد مثالاً آخر للتدليل على ذلك، فإن كتاب "خرافة الجمال" الذى ألفته الكاتبة ناعومى وولف يؤكد أن الثقافة الرجولية تدير حرباً ضد الجنس النسائى عن طريق فرض نموذج للجمال يدور بشكل أساسى حول جسد المرأة النحيلة. وقد وصلت هذه الحرب فى رأيها إلى حدود المذبحة، يستند الكتاب إلى معلومات تفيد بأن نحو ١٥٠ ألف امرأة أمريكية تموت كل عام بسبب السعى إلى النحافة وإتباع نظام غذائى قاس. وتقارن وولف بين هذه المذبحة وبين النكبة التى تعرض لها يهود أوربا على أيدى النازيين (٦) وتؤكد أنها لا تقل عنهاً. غير أن العدد الفعلى للوفيات من جراء النظام الغذائى القاسى فى الولايات المتحدة يدور حول مائة من النساء وليس مائة ألف سنوياً. وإذا كان الأمر كذلك فإن ابتعاد وولف عن الحقيقة ليس مجرد تجاوز طفيف، فما الذي يمكن أن يفسر هذا الفارق. ٩٠

الرد على ذلك هو أن البيانات التى تهدف إلى دعم نظرية معينة يجرى تلقفها دون بحث مدى صحتها لأن الغاية تبرر الوسيلة والحقيقة في الأساس نسبية، ومصدر هذه البيانات التي أصبحت شائعة ومقبولة بل ووجدت طريقها إلى الكتب الدراسية في الجامعات هو خطأ غير مقصود في البيانات، ورد في بحث نشرته الأستاذة ديان ميكي المتخصصة في هذا المجال، وقد نقت ميكي هذه البيانات التي نقلتها عنها وولف تماماً. وكتبت في بيان للصحافة نشر عام١٩٨٥ أن الولايات المتحدة فيها ١٥٠-٢٠٠ألف حالة نحافة شديدة وليس حالة وفاة من جراء هذه النحافة سنوياً.

وبنفس القدر فإن الأرقام المنشورة، بشأن حالات الاغتصاب (التي تفيد بأن امرأة من كل أربع نساء تتعرض للاغتصاب في مرحلة معينة من حياتها) وبشأن حالات التحرش الجنسي (التي تفيد بأن تسع نساء من كل عشر نساء يتعرضن للتحرش الجنسي في مرحلة ما من حياتهن) تستند إلى أنصاف الحقائق إذا شئنا التزام جانب الحرص في التعبير، وتستند في بعض الأحيان إلى تضليل إحصائي متعمد،

من المكن أن نلقى فى حادث "الاغتصاب" الذى تعرضت الهتوانا براولى أكثر التعبيرات صراحة عن الخطورة التى قد تخلفها فكرة أنه لا توجد حقائق، أو فكرة أن كل حكاية عن الحقائق وراءها دعاية لواحد من أصحاب المصالح فى كل جدل أو نزاع، حيث يبدو أن هذه النظريات تفتح الباب أمام مظالم حقيقية إذا وصلت إلى المحاكم. ففى المحاكم قد تؤدى هذه النظريات إلى إدانة الأبرياء باسم العدالة الجمعية المجردة، فعندما تبين أن براولي- التى أصبحت حادثة اغتصابها نموذجا يدلل على قيام البيض بقهر السود- لم تتعرض للاغتصاب، وأن الحادث كله كان ملفقاً هب بعض المثقفين الجدد للدفاع عنها، وزعم عالم الإنتروبولوجي ستانلي ديموند في مجلة "Nation" أن وقوع الاغتصاب من عدمه لا يحدث فارقاً، والمهم هو أن حكاية براولي الملفقة تعبر بالفعل عن مشكلة يعاني منها العديد من النساء السود، ولم يكن هذا الرأى قاصراً على ديموند.

وإذا كانت المؤسسة القضائية قد نجحت في إحقاق العدالة في قضية براولي في مواجهة الاتجاه القوى إلى تطويع

المعايير باسم تحقيق العدالة الجمعية، فقد فشلت فشلاً ذريعاً في القيام بهذا في قضية أو. جي. سيمبسون.

سوف أطلق على هذا النوع من المواقف هنا اسم المدنية الجديدة، أو الصواب السياسي، وذلك لأن هذا المصطلح أصبح هو الصطلح المتداول في بحث هذه القضايا. لم يأت هذا المصطلح من قبيل الصدفة. غير أنه في بعض الأحيان يكون مشوباً بقدر من عدم الوضوح، ولذلك ربما يجدر بي أولاً توضيح العلاقة بينه وبين المواقف المعنية. في المناقشات الشائعة في الأدبيات السياسية يستخدم تعبير الصواب السياسي بصفة عامة كوصف للصراع من أجل استخدام اللغة الميارية، فيما يعد أحد حالات النضال ضد المعايير السائدة. وأبرز مثال منتشر في الخلافات اللغوية في هذا الشأن هو استبدال تعبير أسود بتعبير أمريكي من أصل إفريقي أو أفروأمريكي، وقد انتشر هذا التعبير بصفة خاصة في لغة الكتابة والإعلام، أما في لغة الحديث فلا يزال تعبير أسود هو الأكثر شيوعاً. والمنطق الذي قام عليه الصراع بشأن هذا التعبير هو أن كلمة أسود تحتوي على معنى سلبي اكتسبته بمرور السنين. ووفقاً لهذه النظرية فإن تعبير "أسود" هو تعبير يستخدمه البيض، وهو يعكس رأى مسبق تشبع به، كما يعبر عن محاولة لوصف الاختلاف من وجهة نظر الجماعة المسيطرة. وفي مقابل ذلك فإن تعبير أفروأمريكي - حسبما يقولون لنا - يعبد إلى السود كبرياءهم السليب. فهذا التعبير بمن الهوية من وجهة النظر الموضوعية التي تعتقها الأقلية، كما يدخل إلى اللغة إلى السود كبرياءهم السليب. فهذا التعبير بأن الأصل الإفريقي هو سمة يفخر أصحابها بها ولا يسعون إلى إخفائها. وبنفس القدر فإن تعبير "المتحدي- chal-بأن الأخير. ويعطي هذا التعبير معني إيجابياً شبه بطولي لحالة الإعاقة، وبذلك يصف الفارق من جوانبه الإيجابية وليس من جانب النقص الذي ينطوي عليه.

يظهر الإطار الذي يدور فيه الجدل بشأن اللغة المعيارية، كما تظهر الأفكار التي من بينها نشأ هذا الجدل في الصراع الدائر ضد المعايير المشتركة التي تفرضها المجموعة المسيطرة. حيث تحاول اللغة - وكذلك القوالب الفكرية والأخلاق وقواعد الأدب والآراء الشائعة - أن تكون محايدة تتمي إلى المجتمع كله، ولكن من الناحية الفعلية فإنها أيضاً وسيلة تستخدمها المجموعة المسيطرة من أجل تكريس تفوقها، وفرض وجهة نظرها ومبادئها على الأقليات المختلفة التي تعيش بينها. إذ أن هذه اللغة كلها مشبعة بمصطلحات ومبادئ الجماعة المسيطرة. وعلى سبيل المثال فإن معنى مصطلح الرئيس باللغة الإنجليزية (Chairman) يتضمن بين طياته أن هذا المصب لا يفترض أن تشغله النساء، ولذلك فإن هناك حاجة إلى استبداله بمصطلح محايد من الناحية الجنسية مثل (Chairperson ).

إن الجهود التى يبذلها أنصار الصواب السياسى فى هذا الشأن ليست عشوائية أو غير منهجية، وليس الهدف منها مجرد تحسين سلوكياتنا وأسلوب حديثنا، وإبعاد الكلمات المهينة للأقليات عن لسائنا، وإنما الهدف منها هو تقويض وجهة نظر الطبقة المسيطرة التى تتظاهر بالموضوعية، وذلك عن طريق التخلص من معايير الجماعة المسيطرة عن طريق تغيير مفردات اللغة التى نستخدمها.

لا توجد في إسرائيل بعد جهة تسعى بمثل هذه الفعالية لتغيير استخدام المفردات، ولكن البيئة الفكرية التي تراعى الصواب السياسي، التي نميل إلى جعلها جزءاً من اتجاه ما بعد الحداثة أو مما أفضل أن أطلق عليه "النظرية النقدية"، لم تعد شائعة فحسب لدينا وإنما أصبح هناك قطاع كبير من المثقفين الإسرائيليين ينظر إليها على أنها نوع من المدنية الجديدة، وبعتبرها الكثيرون أداة فكرية ضرورية يحتاج إليها من يريد اعتبار نفسه متمديناً،

تتتشر هذه الأفكار على نطاق واسع، وتظهر في أشكال مختلفة وفي صور متعددة في المحافل الأكاديمية والسياسية، كما تظهر عند الحديث عن الثقافة والنقد الفني، وسأحاول هنا وصف أبرز مظاهر الجدل السياسي في الساحات الثقافية الإسرائيلية محاولاً الوقوف على العنصر المشترك بينها، وسأحاول في الفصول الثلاثة التالية تتبع التطور الذي حدث في الجدل بشأن مكانة المرأة في إسرائيل، وفي الجدل بشأن ما بعد الصهيونية، وفي الجدل بشأن التعليم بصفة عامة ودور مدرسة "قدما" بصفة خاصة، ولابد أن أؤكد هنا أن المسألة تتعلق بالجدل وليس بمحاولة وضع السس بحثية ثابتة، فأنا لست مؤرخاً للحركة الصهيونية ولا خبيراً في التعليم ولا خبيراً في التشريعات التي تقنن حقوق المرأة ولا خبيراً في الحركة النسائية، وما أسعى إلى القيام به هنا ليس بديلاً للجدل حول أمور محددة بين المتخصصين في كل مجال من هذه المجالات، ورغم هذا يبدو لي أن المناخ مشحون بروح عامة مشبعة بالجدل الثقافي، وبالطبع لا يمكن التوصل إلى كافة ملامح هذه الروح عند هذه النقطة أو تلك من الجدل، ولكن خطوط وملامح هذه الروح تزداد وضوحاً مع الانتقال من مجال إلى آخر، حيث تظهر أبعاد مختلفة لهذه الروح بدرجات مختلفة من الوضوح واليقين في المجالات الثلاثة التي اخترتها، وسأحاول أن أوضح في هذا الجزء من الكتاب ما هو هذا المناخ العام الذي أعنيه، ولماذا يمكن ويجب في تقديري أن نتجادل مع الافتراضات المطروحة في هذا المناخ حتى عندما تكون هذه الافتراضات عامة وغامضة، وبانتشارها بهذه الطريقة تتسبب في إلحاق وغامضة، وسأحاول أن أوضح كيف أن هذه الافتراضات العامة والغامضة، بانتشارها بهذه الطريقة تتسبب في إلحاق

ضرر بالتطبيقات العملية والأهداف العملية التي يمكن رصدها، وذلك عندما يمس الجدل مصالح الجماعات التي يعلن هؤلاء المتحدثين أنهم يتحدثون باسمها، وسيكون هناك قدر من التعميم في المزاعم التي أطرحها بصفة عامة بسبب النتائج الفعلية والتأثيرات العملية البديهية لهذه المواقف على الواقع وليس بسبب النتائج النظرية لها،

وسأنتاول الجانب النظرى في الفصل الخامس ولكن بعيداً عن القضايا الثلاث الرئيسية التي ستنتاولها الفصول التالية، وسيسعى هذا الفصل إلى معالجة ما يبدو لي أنه قلب المشكلة والعلاقة بينه وبين اللغة المستخدمة في وصفه، وليس في نيتي أن أرد الجدل إلى أصوله النظرية في المدارس النقدية الفرنسية والألمانية رغم حتمية الإشارة إلى هذه المدارس، وإنما سأنقيد قدر الإمكان بالجدل بشأن الموقف الأخلاقي للصواب السياسي، وخصوصاً حسبما يعبر عنه الجدل الدائر في إسرائيل.

#### الهواش وتعليقات المترجم:

إ- يعتبر جنود المظلات من صفوة جنود الجيش الإسرائيلي الذين ينظر إليهم المجتمع على أنهم من أكثر العناصر
 تميزاً فيه، وعلى أنهم الدعامة الأساسية التي يعتمد عليها في تحقيق النصر في الحروب.

٢- يسعى الكاتب إلى تكريس أفكار عنصرية سائدة فى مجتمعه من خلال اللعب بالألفاظ. فعندما نتحدث عن الأعراق والعناصر البشرية يمكننا أن نقول عن يقين أن لا يوجد عرق أفضل وعرق أسوأ. ولكن هناك اختلاف فحسب، فلا يمكن الزعم بتفوق العرق الآرى على سبيل المثال على العرق الإفريقي، كما لا يمكن قبول الزعم بتفوق العقلية اليهودية على العقليات الأخرى، ولا يمكن قبول فكرة وجود شعب مختار أو مميز عن باقى البشر، وهى الفكرة التى يروج لها بعض الإسرائيليين ويسعون لإقناع العالم بها. أما أن نخلط بين هذا وبين زعم الكاتب بأن هذه المساواة يترتب عليها أن تكون كل الأفكار صحيحة بنفس القدر وأن هناك اختلاف بينها فحسب، فهذه هى المغالطة الواضحة التى تهدف إلى بلبلة فكر القارئ ليتخيل أن الفكرة الأولى أيضاً فيها مغالطة وأن هناك عرق متفوق بالفعل. والقول بأن أى محاولة لفرض معايير للرقى هى مؤامرة تهدف إلى خلق "هوة" بين طرفين" هو إلقاء للكلام على عواهنه. فلا يوجد معيار للرقى العرقى لأن الأعراق متساوية وإن كان بينها اختلاف. ولا يوجد معيار للرقى الثقافي – وأقصد بها المفهوم الموسع للثقافة الذى يضم أيضاً كافة مظاهر الحياة – لأن الثقافات متساوية وإن كانت متباينة. ولكن هناك معيار للتقدم العلمى وللتفوق الدراسى يمكن رصده بسهولة من خلال الإنجازات المادية.

٣- تعد هذه مبالغة من قبل الكاتب في الدفاع عن الثقافة التي ينتمى إليها، إذ أن أبسط قواعد التبرع بالدم هي فحص الدم الوارد من التبرعات خوفاً من إصابته بأى مرض. وهذا الفحص يجرى لدماء جميع المتبرعين، حتى يتم استبعاد الدم غير الصالح، وكان من الأجدر أن يتم استبعاد الدماء المصابة الواردة من تبرعات أبناء الطائفة الإثيوبية حتى لو كانت نسبة الإصابة بالإيدز وغيره من الأمراض مرتفعة بينهم بدلاً من التخلص من كافة دمائهم دون أي فحوص.

٤- يعود الكاتب مرة أخرى إلى الخلط بين المعايير التى ترتبط بالأنماط المقولية وبين المعايير التى ترتبط بالقدرة على الاستيعاب، فالنظر إلى البدين على أنه قبيح ترجع إلى قالب مسبق يرى أن النحافة أجمل، بينما الواقع أن الأمر إلى حد كبير مجرد اختلاف، وكذلك فإن النظر إلى أزرق العينين أو أبيض البشرة على أنه أجمل قد جاء نتيجة لقوالب فكرية مسبقة. بينما يرتبط تقييم نتائج الاختبارات فى الامتحان بالتراكم المعرفي الذي نجح الطلاب فى تحصيله والذي يتفاوت من طالب إلى آخر نتيجة تفاوت المجهود الذي يبذله كل طالب فى محاولة التحصيل والمذاكرة. وفي كثير من الأحيان يحصل طلبة تشير اختبارات الذكاء إلى انخفاض نسبة ذكائهم على درجات أفضل من طلبة تشير تلك الاختبارات إلى ارتفاع نسبة ذكائهم نتيجة للحرص على الاستذكار والتحصيل، وهذا الخلط المتعمد من جانب الكاتب يهدف على تكريس النظرية العنصرية التي ترى أن البعض خلق أفضل من البعض الآخر، والتي يصيغ معتنقوها المعايير الخاصة بها بما يخدم وجهة نظرهم بالنسبة للطرف الذي يريدون جعله أكثر تفوقاً من الناحية العرقية.

٥- بنفس المنطق الذي يتحدث به الكاتب يمكن أن يصبح القبيح جميلاً والجميل قبيحاً ويمكن أن يصبح العاقل مجنوناً والمجنون عاقلاً إذا قبلنا أن يقوم كل طرف بوضع المعايير الخاصة به وأن يعتبرها ملزمة للآخرين.

٦- تسعى المؤسسات الرسمية الإسرائيلية إلى تكريس فكرة النكبة النازية باعتبارها أحد الأفكار الأساسية التي تسهم في تشكيل الوعى الجمعى لليهود الإسرائيليين، وبالتالى فإن اليهود الإسرائيليين يسعون إلى ذكر أى إشارة إلى النكبة النازية في كافة السياقات المكنة حتى لا يتركوا الفرصة لنسيانها للأجيال المتعاقبة من اليهود الذين ولدوا في إسرائيل ولم يخبروا النكبة المذكورة ولم يجربوا بأى طريقة أى نوع من القهر بخلاف القهر الداخلي لطوائف يهودية معينة ولعرب إسرائيل. وهذه النوعية من المقارنات شائعة في الأدبيات الإسرائيلية.

# هنا والآن. عميربيرتس والحالة الإسرائيلية (الفصل الرابع): حراس الأمن

## بقلم: يهوشع سوبول

تواصل إضراب السائقين في شركة مترو دان للنقل الجماعي، وكانت كل الكلمات التي تُلقى في فضاء الخيمة الاحتجاجية تحظي بصيحات التأييد من جانب الحاضرين، كما هو الحال في البرلمان البريطاني عندما بلقى ممثل أحد الأحزاب خطاباً فيبدى جميع أعضاء البرلمان من نفس الحزب تأبيدهم لأقواله بصيحات وتعليقات حماسية. ويواصل المتحدث كلامه في ظل تأييد زملائه:

- كل ما سنقوله لك هنا لا يساوى ما عانيناه طوال عام كامل، إذا أردت أن تكتب عنا، فأنت لست بحاجة لوضع كتاب، بل عليك أن تؤلف موسوعة عن أمراض المجتمع الإسرائيلي. فالناس هنا لا تنقصهم فقط القدرة على الوفاء بمتطلباتهم لنهاية الشهر، بل لا يعرفون كيف يبدأونه، إن سائق الحافلة في هذه الدولة ليس مجرد مسئول عن التذاكر والقيادة: إنه مسئول عن سلامة المجتمع. وعن الأمن. فقبل أن تُغلق الباب وتتحرك، بل وقبل أن تتوقف في محطة وتفتح الباب، يجب أن تتفحص من الذي يقف على هذه المحطة ويرغب في صعود حافلتك، هل هو راكب حقيقي أم مخرب، في أي مكان يحدث هذا في العالم..؟ وإذا صعد الركاب وسرت في طريقك ولم تتفجر الحافلة، فأنا مسئول ليس فقط عن ركابي، بل أيضا عن العائلات التي تستقل سياراتها الخاصة وتمضي أمامي. يجب أن أكون في يقظة تامة طوال الساعات التي أجلس فيها على مقعد القيادة، يجب أن أكون هادئاً، ومُبتسماً، لا يجوز أن أكون قلقاً أو عصبياً. ولا يجب أن أرد على أي مكالمات تليفونية لقضاء مصلحة شخصية. وأحياناً تمر أعياد على أبنائي دون يُتاح عصبياً. ولا يجب أن أرد على أي مكالمات تليفونية لقضاء مصلحة شخصية. وأحياناً تمر أعياد على أبنائي دون يُتاح الوقت لأقضيها معهم، إنني أعمل ١٢ ساعة، ولا أعمل نصف وردية: بل أعمل وردية ونصف، وهذا ما أحصل عليه، يجبر وهو يتقاضي راتباً مُضحكاً كهذا مع العمل ١٢ ساعة في اليوم، ووردية ونصف، ٤ من الأفضل أن أكون عاطلاً، يجبر وهو يتقاضي راتباً مُضحكاً كهذا مع العمل ١٢ ساعة في اليوم، ووردية ونصف، ٤ من الأفضل أن أكون عاطلاً، يقمل الحصل على تأمين الدخل، والقيام ببعض الأعمال الإضافية – فهذا هو مستقبلنا في دولة إسرائيل، بدلاً من تعريض نفسي للخطر مع الركاب، وأن أكون مسئولاً عن حافلة لمدة ١٢ ساعة يومياً ...

بعد ٧١ يوماً على بدء الإضراب، أدرك السائقون المضريون أن الحكومة بكامل تشكيلتها في ذلك الحين، تخدم عن وعى رأس المال وتكره العمال. لقد عبروا على مدى ساعة كاملة عن مشاعر الغضب والمرارة واليأس تجاه الدولة ومؤسساتها، وكلما استمر الحوار، يتضح أكثر فأكثر أن هؤلاء الناس يستشعرون أنهم قد أدوا ما عليهم من واجبات تجاه الدولة بينما الدولة لم تف بواجبها نحوهم كمواطنين وبشر، وعلى الرغم من ذلك كان ما يزال لديهم في هذه المرحلة ثقة في القضاء وأمل في أن المحكمة ستعمل في النهاية على منع تشغيل حافلات جُلبت من الخارج إلى هنا لكسر الإضراب، فالمحكمة هي الجهة الأخيرة من مؤسسات الدولة التي لم تشعر هؤلاء الناس بخيبة الأمل في دفاعهم عن مصدر رزقهم وعن كرامتهم وحقهم كعمال في التوقيع مع أصحاب العمل على اتفاق جماعي، فإذا تخلت عنهم المحكمة أبضاً وخائتهم، فما الذي يُبدد يأسهم..؟

ولماذا تتلكأ المحكمة في إصدار حكم يُلزم الشركة بالتوقيع مع عمالها على اتفاق جماعي يحفظ لهم حقوقهم أمام

استبداد الإدارة..؟ ولماذا لا توقف على الفور محاولة كسر الإضراب عن طريق مأجورين وباستخدام حافلات جُلبت من الخارج..؟ ولماذا لا تأمر وزارة النقل بالتوقف فوراً عن دعم كسر الإضراب..؟ ولماذا في هذا الصراع بين أصحاب راس المال الذين يسعون إلى مضاعفة أرباحهم وبين العمال الذين يدافعون عن حقهم في العيش حياة كريمة من عملهم، تميل المحكمة إلى جانب رأس المال وتتجاهل الفرد العامل..؟

الإجابة عن هذه الأسئلة أنه في دولة إسرائيل يُقر القانون الحق المطلق في التملك، وفي المقابل يُقر القانون أيضاً حق رأس المال في جنى الحد الأقصى من الربح من خلال قدرته على شراء العمالة بأقل ما يمكنه عرضه من ثمن وان يبيع ما تُنتجه هذه العمالة لجمهور المستهلكين بأعلى سعر يستطيع تحقيقه. لأن هذا هو قانون السوق الذي تقدمه السياسة الاقتصادية الحالية وتحاول فرضه كمبدأ اقتصادي أعلى ينصاع له الجميع. من جانب آخر لا يوجد في دولة إسرائيل أي قانون يُقر بحق العمال في ممارسة العمل النقابي والتزام صاحب العمل بالتوقيع مع العاملين لديه على اتفاق جماعي يعظر عليه تشغيل أيدي عاملة براتب أقل من مما يقر دفعه الاتفاق الجماعي مع عماله النقابيين. ويسرى هذا الأمر على سائقي الحافلات كما يسرى على الوظائف الإدارية في الجامعات، وعلى الجارسونات في المطاعم وموظفي الاستقبال في المجالات المختلفة، وليس في إسرائيل قانون يعظر كسر المقابل المادي للعمل والإضرار به إلى الحد الذي يصل به إلى معدلات مجعفة. فالأجر المجحف هو أجر العمل الذي يلقى بالعامل إلى فقر مُدقع، والفقر المدقع هو ما يمنع الفرد من تلبية متطلباته المادية والمعنوية.

والمتطلبات المادية سهلة نسبياً فيما يمكن تسميته الحد الأدنى للأجر. أما المتطلبات المعنوية، في مقابل ذلك، أصعب في تعريفها لكن ذلك ليس مستحيلاً. وإذا كنا نريد القيام بذلك فعندما عرضت مؤخراً أمام المحكمة العليا الالتماس لربط حساب الحد الأدنى للأجر بقانون يحترم الإنسان وحريته ليمنع دفع الفرد لهاوية الفقر لأن ذلك بمثابة مساس بكرامته، تراجعت المحكمة عن إصدار حكم قوى في هذا الشأن، رغم أنها لم تعترض على الاعتراف بأنه موضوع عادل. وبناءً على ذلك، يمكن القول إنه إذا كان الموضوع عادلاً فلا شك أنه مشروع، وإذا كان مشروعا ونكيف يمكن تصديق أن الكنيست الإسرائيلي لم يكلف نفسه حتى اليوم إعطاء رأيه في مسألة جوهرية بهذا الشكل وتتطلب قانوناً كان يجب أن يُسن مع إنشاء الدولة ويتحدد في وثيقة استقلالها كقانون أساسي: كرامة الفرد وحريته،

ولو كان المُشرع الإسرائيلي أكثر دراية بمصادر الثقافة العبرية لعرف أن النص التوراتي (يشعياهو ٦٦ / ٢) يعنى في أبسط معانيه أن من يتسبب في إفقار إنسان، فكأنما يُميته وكما يقول لنا فصل الندور من التلمود "الفقير لا قيمة له". ومن هذين المصدرين كان يجدر بالكنيست الإسرائيلي أن يضع قانونا يحدد فيه أن "التسبب في الإفقار يُعتبر تسبباً في التشوه النفسي (و/أو) في الإماتة وعقوبتها في كل الأحوال الحبس للمُتسبب في الإفقار عمداً، وفي كل الأحوال للمُتسبب في الإفقار بالإهمال الجسيم."

الكثير من مُشرعينا يُسيئون إلى اسم الدولة اليهودية طالما أنهم يتقاعسون عن سن القوانين التي تُدين كل مُتسبب في الفقر، وطالما يمتنعون عن وضع قانون أساسي يُلزم الدولة بالعمل على توفير عمل لكل طالب عمل ويضمن حد أدنى معقول من الأجر لكل عامل. والادعاء بأن ميزانية الدولة لا تسمح بالتمويل المطلوب لذلك، لا محل له إلا في إطار التلاعب بالألفاظ.

وقد واصل الهستدروت دعم المضربين مادياً وقانونياً حتى نهاية الإضراب الذى حقق من خلاله العمال رفعاً في رواتبهم بنسبة ٨٪ والاعتراف بحقهم في انتخاب لجنة تمثلهم، وبالتالي لم يكن ذلك دعماً للجان العمالية الكبرى بل كان دعماً غير مباشر لنضال مجموعة من العمال الذين ليس لديهم من يدافع عنهم.

إنقاذ أماكن عمل:

"كور عوف" هو سلخانة طيور ومصنع لتجهيز وتغليف لحوم الطيور، وقد أنشئ المصنع في خمسينات القرن الماضى ليوفر فرص عمل لسكان سديروت، الذين كان تعدادهم في ذلك العهد البعيد حوالي خمسة آلاف نسمة. وحتى عام ٢٠٠٠ كان المصنع يعود بالمشاركة إلى ٢٤ جهة من المنطقة في إطار الملكية المشتركة لمشروعات النقب.

- يقول دافيد كوهن مدير التسويق وعضو لجنة العاملين الذي يعمل في المصنع منذ السبعينات، كان العمل يدور على مدى خمسين عاماً بدون أي مشاكل، حتى صباح أحد الأيام منذ خمس سنوات، بدون سابق إنذار أفلس المصنع. كان هذا الأمر بالنسبة لنا نحن العمال بمثابة زلزال. لقد كنا نعتقد أننا تعمل في أكثر الأماكن ضماناً في العالم.

- أعربت عن دهشتى قائلاً، أكثر الأماكن ضماناً في العالم..؟ لأنني عندما فكرت في الأمور برؤية مجردة وجدت أنها تختلف قليلاً، لكن دافيد كوهن قطع تفكيري المحلق هذا.

- عندما تعمل في مصنع خاص، فأنت تأخذ في الاعتبار أن صاحب المصنع يمكن أن يُعلن إفلاسه وتجد نفسك بين عشية وضُحاها بلا عمل وبلا تعويضات، وكنا نعتقد أن ذلك لن يحدث أبداً، لأن المصنع يعود إلى ٢٤ جهة، واعتقدنا أن المصنع لو تعرض لصعوبات، فإنهم سيحلونها، ولم يرد على ذهننا احتمال أن ينتهى كل شيء بمأساة، وبلا

- وهذا ما حدث. ٩
- دعانا ممثلو الأربع والعشرين جهة المالكة، قيل إعلان الإفلاس بيوم واحد إلى أحد المستعمرات في المنطقة، وقالوا لنا إن الوضع كارثي ويريدون مساعدة العمال،
  - سألنا: وما هي المساعدة التي تطلبونها منا..؟
  - فقالوا لنا: سنُرتب لكم حافلات وتذهبون غداً إلى القدس لتطلبوا المساعدة من أي لجنة تابعة للكنيست.

فى صباح اليوم التالى استقل كل عمال المصنع الحافلات وذهبنا إلى القدس، وعندما ذهبنا إلى منطقة كريات جات اتصل بنا عمير بيرتس وسألنى:

- دافید أین أنت. .؟
- قلت: اسمع، إنني بصحبة جميع العمال في الطريق إلى القدس، في محاولة للتظاهر.
  - وعندئذ قال لى عمير:
- لا. لاً. دافيد أوقف الباصات، عليك بالدوران والعودة فوراً إلى المصنع، لأنهم خدعوكم.
  - خدعونا، ماذا يعنى ذلك . . ٩
- أنصت إليّ، لقد أعلنوا إفلاسهم وتفكيك مجموعة الشركاء بالفعل ليلة أمس. عليكم بالعودة سريعاً إلى المصنع وتمسكوا بكل شيء فيه، حتى لا يقومون بتفكيكه في غفلة منكم. افعلوا ذلك بسرعة. يوجد في المصنع مخازن بها كميات كبيرة من اللحم المجمد. أغلقوا فوراً هذه المخازن ، فربما تكون هناك شاحنات في الطريق لنقل ما بها.

قمنا بالدوران فوراً، وعدنا إلى المصنع وأغلقنا كل شيء، وأتضح أن عمير، بوسائله الخاصة، لا أعرف ما هي حتى الآن، ولم أفهم حتى اليوم، ربما لديه جهاز استخبارات، ولا أدرى مع من يعمل، فمن فنوات سرية حصل على معلومات بأنهم في الثانية عشرة مساء ذهبوا إلى قاض مناوب ما في محكمة ما . فقام عمير بيرتس، دون أن يزعجنا في ساعات الليل ودون أن يورطنا في شيء، باستقدام محامي في الليلة ذاتها . ليس بمقدوره وقف إشهار الإفلاس، ولكن عندما وصل الأمر إلى حل النقابة قال: انتظروا لحظة . وأخرج أمر إيقاف هذا الإجراء من المحكمة، وبالتالي كان عمير موجوداً في اللحظة المناسبة ، وفي الوقت الذي كنا فيه هنا كان عمير بيرتس قادماً من القدس، عدنا وأغلقنا كل المنطقة . وعندما أقول كل المنطقة أعنى بوابة النقب عموماً . وطلبنا أولاً : مكان عمل، ثانياً : عندما أدركنا أنهم أفلسوا ، أدركنا أن تعديضات أن هناك عمال بدأوا أدركنا أن تعديضات أن تدرك أنهم قد بدأوا في عز شبابهم، بعد انتهاء خدمتهم العسكرية، عملوا هنا حتى العمل في الخمسينات . يجب أن تدرك أنهم قد بدأوا في عز شبابهم، بعد انتهاء خدمتهم العسكرية، عملوا هنا حتى سن التقاعد . وهناك من كانوا على وشك التقاعد . أناس يعولون أسر وأبناء . لم يكن لديهم ما يدعو للاشتراك في وعاء ادخار أو أي صندوق .

وسعى عمير فورا إلى مقابلتنا بجليلا أورونشتاين المحامية التي مثلتنا، وبالتوازى أخذ يبحث عن بند أو فقرة مؤثرة تستخدم في استمرار تشغيل المصنع، وعثر على المحامي برجرزون، وأخذ الاثنان يعملان سوياً.

ولكن كانت هناك مشكلة كبيرة: فإذاً كان المصنع قد أفلس، فكيف يمكن تشغيله..؟ كان عليه أن يجد أمرين: أ. شخص ما يوافق على تشغيل المصنع، ب. التمويل،

ووصل خبراء من وزارة المالية، وكانت النتيجة واضحة: وزارة المالية لا تعطى قرشاً لتخسره. فلا أمل في هذا المصنع، لكن نحن لم نياس، وعندما أقول نحن أقصد من كان دليلنا ولم يفارقنا طوال الطريق وهو بالطبع عمير بيرتس، إننا لسنا خبراء في هذا المجال، لكن عمير كان واثقاً أن هذا المصنع أمامه فرصة ليُعاد تشغيله، بالرغم من رأى خبراء وزارة المالية. تعرف عمير على المصنع عن قرب، وتعرف على الأفراد الذين عملوا هنا، ووضع فيه كل ثقله.

- ماذا یعنی کل ثقله . .؟
- قال لوزارة المالية: هناك أمل كبير لهذا المصنع، المصنع يعرف كيف يعمل، وإنه سيعمل ولن يُغلق. لكن الوزارة ليس لديها أموال..؟ أنا كهستدروت، يمكننى أن أشارك من صندوقى المتواضع، إن لم أكن مخطئاً بمليونى شيكل من صندوق التنمية التابع للهستدروت، لا أعرف من أين، وبالطبع طلب من وزارة المالية أربعة ملايين شيكل. حصيلة ذلك هى سنة مليون شيكل. وهذا المبلغ هو قوة الدفع لتحريك المصنع. لكن الوزارة لم توافق، قلنا لأفراهام شوحاط وزير المالية وقتها، إن هذا المصنع يعول ٢٥٠ أسرة، إنهم عمال ليست لديهم حرفة، وهم عمال لا تسمح لهم أعمارهم بأن توفر لهم أية جهة فرصة عمل أخرى تستوعبهم، أنتم بذلك تقولون ل ٢٥٠ عامل: أنتم مفصولون، اذهبوا إلى مكان تصل البطالة فيه أيضاً إلى عنان السماء، فقلنا للوزارة إذن عليكم أن تخوضوا التجربة معنا. وكان عمير معنا طوال الوقت.

اية تجربة ..؟ لنفرض أن هؤلاء العمال تركوا عملهم، ٢٥٠ مضروباً في بدلات البطالة وضمان الدخل في نصف عام يعادل المبلغ الذي يطلبه بيرتس، أربعة ملايين شيكل. فهموا ذلك ووافقوا على إعطاء المبلغ. وبدأ عمير البحث عن شخص ما يوافق على تشغيل المصنع وبعد عمليات بحث وجد أشركة عوف تانا المحدودة للصناعات التي وافقت على المجيء، وتشغيل هذا المصنع بالتعاون مع الهستدروت لفترة تجريبية مدتها عامان. عملوا لمدة عامين بهذه الأموال ووجدوا أن المصنع يعمل جيداً، ولديه القدرة على الإنتاج، ووجدوا أن منتجاننا تباع بشكل جيد داخل إسرائيل وليست هناك مشكلة في تشغيل المجزر. وأتضح أن المشكلة إدارية فحسب، وبعد عامين عرض المصفى القضائي المصنع للبيع، ومن اشترى هذا المصنع هم الذين قاموا بتشغيله على مدى عامي الفترة التجريبية، "عوف تانا"، ومما أسعدنا أن هناك حصة تم شراؤها باتفاق عمل، مع ضمان خمس سنوات عمل لكل من كانوا يعملون في المصنع، وبالطبع حصلنا تقريباً على جميع التعويضات التي كانت مستحقة، التعويضات المفقودة.

أخذنى دافيد كوهن إلى جولةٍ فى المصنع، دخلنا قاعة لا يتحرك فيها الهواء وسط رائحة مُقرفة، برودة شديدة ورائحة لحم ودم، وحول القاعة تُبتت سلخانة تعمل ومن ورائها مائدة يقف ورائها العاملون والعاملات بآلات تقطيع حادة فى أيديهم، وأمام أعين العمال يدور سير طويل معلق حول القاعة، ومن هذا السير تتدلى الطيور المذبوحة، ويلتقط العمال والعاملات بأيديهم ذات القفازات البيضاء الملوثة بالدماء، يلتقطون الطيور من السير الدوار، وينظفونها ويضعون الأجزاء فى عبوات بلاستيكية، إنه عمل شاق وليس سهلاً،

وكان دافيد كوهن يرافق جولة الطيور هذه بحديثه المرتب والهادئ:

- لقد رأيت، لقد كان العمال عند حسن الظن بهم، وأصبح هذا المصنع يعمل ويعول الأسر والناس هنا يشعرون بالسكينة. هناك اتفاق عمل محترم. نحصل على رواتبنا ومستمرين في العمل خمس سنوات، ويعود الفضل في هذا إلى الهستدروت وإلى رئيسه، لأنه بدونه، أقول لك، إن ٢٥٠ أسرة – أي ألف نفس – كانت ستتهار حياتهم وكانوا سيدخلون في دائرة البطالة، ولا أدرى كم كانت ستتكلف سيدخلون في دائرة البطالة ولا أدرى كم كانت ستتكلف نظير العلاجات النفسية لهؤلاء ولا أدرى كم طفلاً ما كان سيحصل على الحد الأدنى من احتياجاته مثل أدوات الكتابة أو وجبة ساخنة، وفي الواقع كم أتأثر في كل مرة أذكر فيها هذا الكلام، يجب تقديم الشكر لشخص واحد على مشاعره وعلى حبه للعمال ولهؤلاء الناس البسطاء، وأكثر ما يحزبني في هذا الموضوع ما تذكره وسائل الإعلام من أنه لا يهتم سوى باللجان العمالية القوية والكبيرة.

أنا أريد أن أسأل عمير بيرتس من أين يأتى بهذه القوة للنضال بصلابة من أجل إعادة تشغيل مصانع فاشلة يريد أصحابها التخلى عنها، يفكر عمير لحظة وتتطرق ذاكرته إلى أيام الطفولة البعيدة، التى لا تُنسى.

#### بیجین ملك استخدام الرموز البسیطة:

يثير تحليل عمير بيرتس فكرة الصراع القائم لدى أناس يعملون يُشيدون بأناس نجوا من دائرة العمل وتحولوا إلى رجال أعمال، أو على الأقل إلى مُدراء، لكن هذا لا يُفسر حتى الآن التصويت الكبير من الطبقات المطحونة لأحزاب اليمين التي تسببت في أزماتهم، فهناك هوس جماعي يحتاج إلى تفسير، هل هناك ظاهرة كراهية ذاتية من المقهورين ممن كان يُطلق عليهم ذات مرة "طبقة العمال"..؟ أم ريما إحدى نتائج الأزمة لدى الأعشار (يقسم الخبراء مستويات العيش غلى عشرة أقسام) السفلي هي الاحتقار الذي يبدأ الشخص المطحون يهمس به لنفسه، احتقار يمنعه من التوافق بالذات مع الناجحين من العُشر الأعلى الذين "فعلوا ذلك"..؟ ويكلمات بسيطة: هل نجح أحد في فهم التحول المتواصل في المجتمع الإسرائيلي منذ عام ١٩٧٧ .؟ هل كان هناك استخدام ديماجوجي وماكر أتقن بيجين القيام به بإشارات بسيطة وواضحة من السهل جداً فهمها بل والأكثر من السهل التعامل معها..؟

ويواصل عمير بيرتس الاسترسال:

- لقد نجح بيجين بكل مهارة فى تقديم الحركة الكيبوتسية كرمز لحكم الماباى كرمز لنقيض ما يسمى جماهير الشعب، فما الذى صنعه بيجين. وقال: يا جماعة، كل الموارد، وكل المزايا مُسخرة لأعضاء الكيبوتسات هؤلاء، إنهم ثلاثون أو أربعون أسرة لديهم حمام سباحة، فماذا لديكم. ؟

- كيف أن تسخير كل الموارد وكل المزايا تحت حكم الليكود للمستعمرين لا يثير أى رد فعل مشابه..؟

- ولم ننجح نحن في تحقيق ربع هذا مع المستعمرين. لأنه لو لم يكن لدى المستعمرين أي غطاء شعبى ما كانوا ليصمدوا في صراعهم أسبوعاً واحداً، وعندما انهارت الحركة الكيبوتسية كانت هناك شماتة كبيرة من جانب مختلف الجماعات، وفي مقابل ذلك عندما فقد المستعمرون حلمهم، فإن الكثيرين ممن لم ينتموا إلى قطاع المستعمرين شعروا أنهم أيضاً فقدوا شيئاً ما، رغم أن الاستثمارات في المستعمرات قد أضرتهم اقتصادياً بشكل أو بآخر، ونفس الجزء المظلوم من السكان لم ينجح ذهنياً ولا عاطفياً في ربط نقسه بحقيقة أن إخلاء المستعمرات الآن كان أمله بالفعل.

- في مقابلة إذاعية مع آفي إيتام قلت له: عفوا، عندما تتوجه البلدوزرات غدا إلى نيتساريم، فإنه على سكان المدن الجديدة أن يفهموا أن تعليم أبنائهم قد دُفن هناك، وهناك دُفنت رفاهيتهم. فقد أنفقت أموال باهظة على المستعمرات على مدى سنوات كانت أهملت فيها الضواحي ووصلت إلى حد الفقر، فالأموال التي كانت كفيلة برفع مستوى الضواحي تم استثمارها في المستعمرات، والآن عندما يتم إخلاؤكم من هناك، تعالوا على الأقل لتسكن معي. ثم ماذا تفعل الحكومة .. ؟ تذهب لتبنى حى الفيلات على البحر.

- في انتخابات السلطات المحلية عام ١٩٨٢، عندما فشل اليسار في غالبية المدن الجديدة إن لم يكن فيها جميعاً، جئت أنت على رأس قائمة المعراخ وانتخبت لرئاسة المجلس المحلى في سديروت.

- نعم، عندما انتخبت رئيساً للمجلس في سديروت حدثت ضِجة كبيرة في إسرائيل. لقد انتخب رجل يساري في سديروت. في تلك الأيام إذا قلت إنك تمثل المعراخ ، فأنت تقريباً تعرض حياتك للخطر.

وأصل إلى مقابلة أجراها معي دان مرجليت في براميجه "موساف هاموسافيم" أو (ملحق الملاحق) بالقناة الثانية. وكان من المعتاد أن يتناول ملحق نهاية الأسبوع ما يقوله ضيف هذا البرنامج. وكان دان مرجليت دائما ما يصحب معه مذيع شرف، وفي المقابلة الخاصة بي أحضر معه دان مريدور، الذي كان في هذا التوقيت هو النجم الساطع لليكود، وكان سكرتير الحكومة...

كنت ضيف المقابلة التي بدأها مريدور بالقول: قل لي، كيف أن مغربيا كان والداه يعيشان فقراء وهو نفسه يعيش في فقر، يمكن أن يصبح من الذين يُصوتون للمعراخ..؟

فقلت له: شوف، إذا أمكنك أن تفسر لي كيف يُصوت أشكنازي وُلد وفي فِمه ملعقة ذهبية لليكود، سيكون عندي ما أبرر به تصويت المغربي الذي نشأ فقيراً للمعراخ. المشكلة أنك تعتقد تماماً أنني يجب أن أظل رهن حظيرة عاطفية مُسبورة وأنت قررت أن الأشكتاز لهم الحق في التفكير والاختيار بين الليكود والعمل وأي حزب يشاءون. ولكنك تحرمني من هذا الأمر الأساسي. لقد قررت بالفعل أنه يجب على أن أظل انتظرك كل أربع سنوات لأصوت لك. إنك حتي لا تسمح لى بالتفكير ... اسمع ... عندما قررت أن أخوض مجال السياسة، ذهبت إلى أبي وسألته: هل من المهم جداً لك أن استمر في هذا المجال حتى أنتقم لكرامتك المفقودة منذ الخمسينات، أم لكي أهتم بمستقبل حفيدك..؟ لقد أعفاني أبي من رحلة الانتقام هذه التي لن تنتهي من أجل كرامتنا المفقودة منذ الخمسينات. وقال لي أبي: عمير، دعك من كرامتنا المفقودة منذ الخمسينات، واهتم بمستقبل أبنائك...

♦ الاستماع إلى عرب إسرائيل:

تعد الأقلية القومية هي الأداة الأكثر حساسية لقياس معدل الضغط الذي يختزن داخل المجتمع والتنبؤ بالعاصفة التي تقترب، وكان اليهود الذين عاشوا في مختلف أنحاء الشتات هم دائماً أول من يستشعر بتيارات الأعماق وبالجذوة التي تتجمع من تحت الأرض وتنذر بحدوث انفجار بركاني ينشر الدمار والخراب، فقبل مائة عام من ظهور النازية في ألمانيا أستشعر رجل الفواجع التي سيسببها للإنسانية ظهور أيديولوجيا عنصرية تزكى حربا عرقية مرعبة، واستنتج من ذلك أن اليهود يحب عليهم مغادرة المنفى والعودة إلى أرض إسرائيل حتى يجددوا فيها وجودهم القومي ويُقيموا فيها مستعمرات تعاونية. وقد طور هذه الأفكار في كتابه "روما والقدس". وعندما وقع الكتاب في يدى هرتسل بعد انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول، اندهش عند اكتشف أن "هذا الرجل، موشيه هس، قد قال كل شيء قبلنا بخمسين عاماً".

لقد عبر عن الفزع الذي انتابه عندما كان يفكر فيما سيحدث إذا ما استيقظت ألمانيا من سباتها: "يجب عليكم أن تشعروا بالفزع من ألمانيا الحرة أكثر من الحلف المقدس كله". هكذا حذر أصدقائه الفرنسيين قبل قرن بالضبط من وصول هتلر إلى الحكم، ويمكن أيضاً التذكير في هذا السياق بدان بار بروخوف الذي انتابه الخوف قيل كارثة النازي بعشرات السنين من أن "الأرض في أوربا تشتعل تحت أقدامنا"، بينما يعلمنا الفيلسوف اليهودي الفرنسي عمانويل لوينز كيفية الإنصات للآخر حتى نعرف من نحن وما هي ماهينتا من الناحية الأخلاقية.

وقد أخذت بكلام لوينز، وفي استراحة بين محاضرتين في جامعة حيفا، وبين رشفتين من القهوة بالحليب، سألت طالباً عربياً، من الفرقة الثالثة ويهوى التمثيل، إذا كان يشعر أنه إسرائيلي، فقال لي...

- بالطبع، لماذا تسأل..؟
  - أكتب شيئاً ما.
- إذن لا تذكرني بالاسم. لماذا ..؟

- أشعر بحرية أكثر في الرد عليك منتقمصاً شخصية من مسرحية ما.
  - وما هي الشخصية التي تريد أن تتقمصها لترد على السؤال..؟
    - شايلوك، ويضحك، ليس الشخصية الأصلية، اتفقنا..؟
- هذا يتوقف على مدى إجادتك في أداء الدور، كنت أرد عليه وأنا أفكر طبعاً في المونولوج الشهير لشايلوك من الفصل الثالث، لكن شايلوك الجليل فاجأني:
- أنت ترى القانون يوضع أمام عينيك، وهو يترجم ويُردد بشكل غريب كلمات بورشيا(١) في مشهد المحاكمة، وأنا أطابق الأصل الإنجليزي:

"you will see the law in act"

وأضاف على الفور:

- إنها أحب جملة لدى في المسرحية.

وسألت عن السبب، فقاله لي بابتسامة مُرة:

- في كل مرة نتجرأ ونطالب بحق كفله لنا القانون، فإنكم تغيرون القانون دون أدنى خجل أمام أعيننا.

فعُدت إلى سوالي الأول ...

- إذن لماذا قلت أنك تشعر بأنك إسرائيلي ٩٠٠ فكان رده

- أنا إسرائيلي أكثر من الإسرائيلي،

ومرة أخرى أسأل عن السبب، ويواصل الرد على سؤالا بسؤال، وأنا أقول لنفسى إنه يكاد بالفعل أن يكون يهودياً أكثر من اليهودي، ويسألني...

- ما هو نظام الحكم في إسرائيل..؟

- وما هو .. ؟ أحاول أن أعيد إليه الكرة، فيتلقفها:

- "وسطقراطية" -

- مل يمكن أن توضع أكثر ٥٠٠٠

- بكل سرور.

استمر في مزاحه معى بهذه الطريقة الارتجالية على كوب من القهوة بالحليب أمام منظر طبيعي للخليج ووادى زفولون يظهر من النافذة:

- في إسرائيل ترتبط حقوقك بالوسط السكاني الذي تنتمى إليه، فإذا كنت تنتمى للوسط الحريدي، فأنت معفى من الخدمة العسكرية وتحصل على تأبيد الدولة على ألا تعمل شيئاً، وإذا كنت تنتمى إلى الوسط الاستيطاني، فيحق لك أن تقتلع أشجار الزيتون وتسمم الأغنام والدولة تعطيك سكناً مجانياً وتنقلك كل بضعة سنوات على حسابها من مكان إلى آخر. وإذا كنت تنتمى إلى وسط المهاجرين فإنك تحصل على سلة الاستيعاب، وإذا كنت تنتمى إلى الوسط العربي فيحق لك أن تحلم بيوم تتوقف فيه إسرائيل عن كونها وسطقراطية أو ديموقراطية حسب الوسط السكاني وأن تصبح ديموقراطية بحق.
  - أليست لديك ثقة في أن يحدث ذلك..؟

ولما رأى انطباع اليأس على وجهي، حاول تهدئتي:

- لا تجزن. هناك ما يشير إلى تحسن فى العلاقات بين الأوساط المختلفة. أولا اليهود مستعدون لمعرفة أن العرب حقيقة حقيقة واقعة هنا، لذلك فقد غيروا موقفهم من العرب. لا أقول إنهم يحبون ذلك، لكنهم يعتبرون العرب حقيقة موجودة، سواء فى الضفة أو داخل إسرائيل. وهذا يعد بحد ذاته تقدماً بالنسبة للماضي، ولكن طالما يقول اليهود إنهم يريدون دولة إسرائيل يهودية وديموقراطية، فهذا يعنى فى الواقع أنهم يريدون أن تبقى إسرائيل وسطقراطية (ديموقراطية حسب الوسط السكانى الذى تنتمى إليه). والوسطقراطية لا مستقبل لها، ويمكن أن يحدث ذلك فقطا استناداً إلى القوة، وما تفرضه بالقوة يجب أن يتفتت، مثل يوغوسلافيا، وإذا سألتني، وسألت الدروز والعرب المسلمين والمسيحيين فإنهم يريدون إلغاء الوسطقراطية، يريدون المجتمع الإسرائيلي، يريدون أن تكون الدولة ببساطة دولة ديموقراطية، بالنسبة لهم جميعاً، بدون تمييز بين الأوساط السكانية، وبدون وسطقراطية.
  - وما الذي يمكن عمله حتى نصل إلى هذا الوضع عمليا..؟

- إلغاء التمييز بين القطاعات أو الأوساط السكانية، المساواة في الظروف، نفس التعليم ونفس الدراسات الجامعية والعليا، ونفس فرص العمل والإسكان، إعطاء الجميع حقوق مواطئة متساوية، ووضع قانون أساسي ضد التمييز، إننى لست مُضطراً كل مرة لمواجهة تعديل جديد ما يصدُر فقط ليمنعني من الحصول ما كفله لي القانون،

وأسال ساخراً مثل شايلوك في عبارته: "ماذا، هل هذا هو القانون ..؟".

نفس التطلع ونفس الاستعداد ليكونوا جزءً من هوية إسرائيلية جديدة لا تخضع للتصنيف السكانى تردد في حواراتي مع طلاب وطالبات عربيات في جامعة حيفا وفي التخنيون (معهد العلوم التطبيقية)، إنك تسمع من كثيرين أن المجتمع الإسرائيلي يُهدر ثروة بشرية مهمة وتستطيع وترغب في المشاركة في كل مجالات الصناعة والاقتصاد والخدمات، لكن الأبواب مغلقة أمامهم في مجالات كثيرة ومختلفة، وذلك بدعوى التصنيف الأمنى وفي كل حالات خيانة الأمانة والتجسس وتسريب معلومات سرية لدولة عظمى أجنبية التي كشفها الجهاز الأمنى كانت تنعلق بعاملين وعلماء يهود، هذا ما قالته لي طالبة عربية تدرس الرياضيات في المعهد العالى الهندسي، وأضافت: إذا كانت الدولة تعطى الثقة الكاملة للعرب من خريجي الأقسام العلمية، لثبت أنهم جديرون بالثقة مثل نظرائهم اليهود، ومن الصعب تصور مدى التغير الذي كان يمكن أن يحدث في علاقة مواطني إسرائيل العرب مع الدولة.

وسألتها إذا كان يمكن أن تتنقل للعيش فى فلسطين لو قامت دولة فلسطينية . ففكرت للحظة ثم فاجأتنى بالرد: "يمكننى أن أتصور نفسى أعمل هناك، ولكننى لا أتصور نفسى مُتزوجة من رجل يطلب منى أن أغير نمط حياتى الحر،

لقد سمعت من خلال هذا الرد ما لم تقله الطالبة: لن أنتازل عن نمط حياتي الإسرائيلي.

هذا التواصل، والاهتمام والقلق حول ما ينتاب المجتمع الإسرائيلي، ليست سمة تميز فقط الجيل الصاعد" (مواطنو إسرائيل العرب الذين نشأوا في التسعينات)، بل أبدى آباؤهم أيضاً شعوراً نقدياً حاداً ويحزنهم مستقبل ومصير إسرائيل، التي هي وطنهم، وتسمع منهم دون أدنى قدر من التهكم ما أعلنه من قبل أيهود مينور "ليس لي وطن آخر".

- يقول حسيب عبود من شفا عمرو، عندما أنظر إلى الوضع الحالى في إسرائيل وأقارنه بالوضع قبل عشر سنوات أو أكثر، أرى أن العقلية الإسرائيلية اليهودية قد تغيرت من النقيض إلى النقيض. كان اليهود قبل قيام الدولة وفي بداية قيامها لديهم أيديولوجيا محددة، وكانت لديهم عقيدة محددة، وكانت لهم وجهة نظر، تدعو إلى بذل كل الجهد لتنمية وتطوير دولة تتأسس على مبادئ اشتراكية اجتماعية، لقد نظروا إلى الإنسان كإنسان. ولكنهم بمرور السنين استبدلوا هذه الأيدولوجيا بالمسالح الشخصية. فكل المجتمع الإسرائيلي اليوم يمارس حياته من خلال مصلحة شخصية ضيفة ومناهضة للاشتراكية. حتى وصلنا إلى حالة يُسمح فيها بدهس جميع المبادئ.

- وما الذي أدى إلى ذلك في رأيك..؟
- إنها القيادة السياسية الإسرائيلية،
- هل لديك تفصيلات في هذا الشأن..؟
- القيادة السياسية الإسرائيلية اليوم تدوس القانون، لا تعترف بالمحكمة، ويعود عبود إلى الأسلوب الذي لجأ إليه الطالب العربي من قسم المسرح الذي اختار شخصية "شايلوك". إنني أشعر اليوم أن المستوى السياسي يؤثر على كل شيء في الدولة، ويضيف حسيب عبود: عندما تنظمس هذه المعالم الفارقة في المجتمع الإسرائيلي فإنني كعضو في هذا المجتمع أشعر بأن هناك من الشرعية ما يتوفر لي أنا أيضا لخرق القانون. إنني انظر إلى قيادتنا السياسية، وأرى كيف أنها تقود الدولة إلى هدف مُحدد ولا يهمها الآثار المترتبة على ذلك بالنسبة للمجتمع كله، وأنا انظر اليوم المجريعة التي تتزايد يوماً بعد يوم، أنت ترى اليوم كيف أن الإنسان بسهولة يمكن أن يستل سكيناً. فأنت لا تستطيع اليوم في شفا عمرو أن تترك مفتوحاً. وإذا فعلت ذلك فهو لا محالة مُعرض للسرقة.
  - من أين يأتي العنف الذي تتحدث عنه..٠
- حماسا من الذى صنعها ..؟ جميع الحركات الأصولية، ما الذى أوجدها، وما الذى دفع فى هذا الاتجاه إنها سياسة الحكومة الإسرائيلية، عندما تقسم المجتمع إلى طوائف وجماعات، وتضع لكل طائفة صغيرة فانون مختلف، فهذا يعنى عدم وجود أى قانون. لماذا أجدنى مضطرا للنظر إلى نفسى وكأنى مسيحي، أو إليك كيهودى أو إليك كمسلم..؟ لماذا ..؟ لماذا لا نصل إلى مجتمع واحد متوحد، فكل واحد حسب كفاءته... إننى أرى ما يحدث فى المجتمع الإسرائيلى وما يحدث أيضاً من حولنا، فإذا نظرت كذلك إلى الأنظمة العربية الحاكمة، إلى الإيرانيين، وإلى الثورة الإيرانية... لقد أثر كل هذا في المجتمع الإسرائيلي.
  - وكيف ترى هذه الصلة..؟
    - انتفاضة في الجليل:
- قال محدثى حسيب عبود، لقد تركت أثرها عن طريق التلفزيون، في البداية كانت الحركات الدينية تعمل تحت الأرض، لم يسمع عنهم أحد ولم يكن أحد يجرؤ على الخروج على الدولة بهذا الشكل، أما الآن فكل شيء مفتوح.

جميع الحركات تطورت وخرجت لتعمل في العلن، الأمر الذي أثر أيضاً على الوضع الاقتصادي، بينما السياسة الاقتصادية الإسرائيلية لم تنظر بعناية إلى الإنسان، واليوم غالبية الشباب العرب يريدون التعلم، ولكن هناك الكثير من الأشخاص خريجي الجامعات لا يجدون عملاً، كل الأبواب مغلقة في وجوههم، هناك عدد كبير من الجامعيين يعانون البطالة، أقول لك، إذا لم يتم إصلاح المجتمع فإن الكثيرين منهم سيعملون ضد الدولة، وضد المجتمع الإسرائيلي، وأقول لك لن أندهش إذا قامت ذات يوم انتقاضة في الجليل.

- وهل هناك خطر حقيقى من انتفاضة في الجليل..؟

- إذا قامت انتفاضة في الجليل فسيحدث ذلك نتيجة الإحساس بالغربة، ومن خلال الشعور بعدم المساواة، وإحساس عدم الانتماء. أقول لك، إذا قامت الانتفاضة فكن على ثقة أنها الآن كالنار تحت الرماد. إنها تنتظر الفرصة لتندلع وعندئذ ستكون مشكلة لنا جميعاً، سواء للزعامة العربية أو للزعامة اليهودية التي لن تستطيع أن تقعل شيئاً.

جاسين موكلاشي رئيس المعهد اليهودي العربي التابع للهستدروت، يحاول أن يُعبر بحدة عن ذلك الشعور بالغربة الذي تحدث عنه حسيب، بالإضافة إلى ذلك يشير إلى أزمة زعامة خطيرة يمر بها المجتمع العربي في إسرائيل:

- لا تشعر حالياً أن هناك زعامة فى الوسط العربي، أعضاء الكنيست هم بمثابة أصحاب مناصب يؤدون أدوارهم ولكن ليست هناك اليوم زعامة عربية، وليس هناك من يسيطر على الشارع العربي. فاليوم الشارع العربي هو الذي يقود الزعامة، لم يعد الأمر كما كان أيام توفيق زياد (٢) أو توفيق طوبي. لقد كانت هناك زعامة في يوم ما. أما الآن فحتى لجنة المتابعة، ليست لديها القدرة على إعلان الإضراب أو فحتى لجنة المتابعة، ليست لديها القدرة على إخراج الناس إلى الشوارع، ليست لديها القدرة على إعلان الإضراب أو أن تدعوهم إلى الإضراب في يوم الأرض، هناك مشكلة حقيقية وخطيرة فيما يتعلق بالشعور لدى المواطن العربي،

يقول جاسين موكلاشى، عندما انضممت إلى قيادة الهستدروت عام ١٩٩٤، قلت: أريد أن أتأكد من أن شركة الكهرياء وشركة بيزيك للاتصالات تمنعان العرب من الدخول فى نطاق مصانعهما. ليس للعمل ولا حتى مجرد الدخول. لم أصل إلى شيء. والواقع أننى حصلت على نفس الردود حتى لدى الوزراء، أنه ليس هناك أى مانع أمنى. والحقيقة أنه من المسموح لعمال أجانب العمل فى محطة توليد الطاقة فى الخضيرة أو فى أشدود أو فى أى مكان أخر. يوجد بعض العرب هنا وهناك يُقبلون فى هذه الأماكن، ولكن السياسة الرسمية للحكومة هى توجيه العرب إلى العمل فى البناء، والعمل بحد أدنى من الأجر. أما إذا تعلق الأمر بمجال التكنولوجيا المتقدمة، أو بشركة كهرياء والعمل حق فى العمل هناك. واليوم، بعد ٥٦ سنة على قيام دولة إسرائيل يقبلون مدير عام عربى فى إحدى الوزارات ويصنعون ضجة كبيرة بسبب ذلك: ها هو مدير عام عربي! إن الأحوال الاقتصادية الاجتماعية فى الوسط العربي بصفة خاصة خطيرة. ثم يعطونك اليوم أحساسا بأنك غير مُنتم.

لقد حصل باراك على ٧٨٪ من الأصوات العربية في دولة إسرائيل وَّلم يُعين وزيراً عربياً. وجاءت بعد ذلك حكومة الليكود وعينت وزيراً درزياً.

خذ مثلا موضوع البطالة، فإذا تجاوزت نسبة البطالة في أوفاكيم أو سيديروت العشرة في المائة بقليل، تقوم المحكومة بزيارات خاصة إلى أوفاكيم أو إلى سيديروت، وعلى مدى خمس سنوات نتحدث عن نسبة من ٢٥٪ إلى ٣٠٪ من البطالة في الوسط العربي ولم أر مرة وإحدة ولو وزيراً واحداً يتوجه إلى المناطق الأكثر بطالة لدى السكان العرب ويُحرك ساكناً. هل تفهم. ٩٠ هذا يولد شعوراً بعدم الانتماء، أننا لسنا في هذه الدولة، وكأننا ننتمي إلى أي دولة عربية أخرى، أين الوزراء ١٠٠٠ أين هؤلاء الذين تقول إنهم يمثلونك ١٠٠٠ أين هم ١٠٠٠

#### الهوامش:

١- بورشيا ابنة دوق بلمونت في مسرحية تاجر البندقية، تنكرت في ملابس معامى للدفاع عن انطونيو عند مثوله أمام المحكمة لسداد الدين لشايلوك المرابي اليهودي أو تقطيع اللحم من جسده حسب الاتفاق.

٢- توفيق زياد شغل منصب رئيس بلدية الناصرة ثلاث فترات انتخابية (١٩٧٥ - ١٩٩٥)، وكان عضو كنيست في ست دورات عن الحزب الشيوعي الإسرائيلي ومن ثم عن القائمة الجديدة للحزب الشيوعي وفيما بعد عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. رحل توفيق زياد نتيجة حادث طرق مروع وقع في الخامس من تموز من عام ١٩٩٤ وهو في طريقه لاستقبال ياسر عرفات عائداً إلى أريحا بعد اتفاقيات اوسلو، وهو كاتب وأديب ترجم من الأدب الروسي ومن أعمال الشاعر التركي ناظم حكم.



## مؤتمر عن العلاقات بين القيادة المدنية والقيادة العسكرية في إسرائيل في ظل المواجهات العسكرية(ه)

## إعداد: رام إيريز - جامعة تل أبيب

مركز يافى للدراسات الاستراتيجية

#### ٠ مقدمة:

سنتناول بالعرض الموجز هنا مجموعة من الآراء التي نشرت عن العلاقات بين القيادة المدنية والقيادة العسكرية في إسرائيل في ظل المواجهات العسكرية، وقد نشرت هذه الآراء في مؤتمر نظمه مركز يافي للدراسات الاستراتيجية في جامعة تل أبيب. انعقد المؤتمر في ذكري البروفيسور عاموس بيرلوتر الذي كان من أبرز الباحثين في هذا المجال.

تنقسم الآراء التي طرحت في هذا المؤتمر إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول يتناول العلاقات بين القيادة المدنية والقيادة العسكرية أثناء الحروب، ويتضمن كلمات للفريق احتياط موشى يعاون وللدكتور يهودا بن ميئير. أما الجزء الثاني فيتناول هذه العلاقات أثناء الحروب وفي الفترات السابقة على اندلاعها، وبه كلمات للدكتور عامي جلوسكا عن حرب ١٩٦٧، وللواء احتياط شلومو جازيت عن الفترة السابقة على حرب أكتوبر١٩٧٣، وللبروفيسور آرييه ناءور عن الظروف والخطوات التي أدت إلى حرب لبنان ١٩٨٢، ولموشيه آرنس عن الاعتبارات التي فكرت فيها القيادة السياسية في الفترة السابقة على حرب الخليج في عام ١٩٩١، بينما يلقي الجزء الثالث الضوء على العلاقات بين القيادة المدنية والعسكرية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب أثناء الانتفاضة الأولى في كلمة للواء احتياط عمرام متسناع، وفي النصف الثاني من التسعينات في كلمة للواء احتياط، عامي أيالون، وأثناء الانتفاضة الثانية في كلمة عوفر شيلح.

#### الحوار بين القيادة المدنية والعسكرية بين المطلوب والمتاح

#### موشيه يعلون

كان اعتقاد كلاوزفيتش الشهير الذى قاله فى النصف الأول من القرن العشرين أن الحرب ما هى إلا امتداد للسياسة ولكن بوسائل أخرى، هو الذى وضع الأساس لأولوية الناحية السياسية على الناحية العسكرية، ولإخضاع القيادة العسكرية لسلطة القيادة السياسية، وفى حالة إسرائيل هناك قانون أساسي(١) ينظم العلاقة بين الطرفين، وهو القانون الأساسى للجيش الذى صدر عام١٩٧٦، بعد ملاحظات لجنة أجرانات التى تولت التحقيق فى حرب عيد الغفران (أكتوبر١٩٧٣)، ويقرر القانون ما يلي: "جيش الدفاع الإسرائيلي هو جيش الدولة، وهذا الجيش يخضع لسلطة الحكومة، والوزير المسئول عن الجيش هو وزير الدفاع، وتقوم الحكومة بتعيين رئيس هيئة الأركان العامة بناءً على توصية من وزير الدفاع".

لم يكن هناك شك - حتى قبل صدور هذا القانون - فى أن القيادة العسكرية خاضعة للقيادة السياسية، وقد تحدث دافيد بن جوريون عن العلاقة بين الطرفين فى الخمسينات عندما أكد فى كتاب أصدره تحت عنوان "الجيش والأمن" أنه "لا علاقة للجيش بتحديد السياسة أو نظام الحكم أو وضع القوانين والتشريعات التى تنظم عمل الحكومة والدولة، وليس للجيش رأى حتى فى تحديد هيكله ونظمه وخطوط عمله، وبالطبع ليس له دور فى اتخاذ القرار بشأن الحرب أو السلم، فالجيش ليس سوى أداة تنفيذية لتنفيذ سياسة الحكومة فيما يتعلق بالدفاع والأمن، ولا يتولى

تحديد ملامح الجيش سوى السلطات المدنية وهي الحكومة والكنيست والناخبين، ولابد أن يكون الجيش خاضعاً للحكومة في كل شئونه".

لن أتناول هنا تحليل نص القانون الأساسى الذى ينظم عمل الجيش والنقد الموجه للبنود غير الواضحة فيه وجذوره وانعكاساته، وسأكتفى بالقول بأنه لا يوجد من يعترض على أن القيادة المدنية هى المسئولة عن توجيه القيادة العسكرية على النحو الذى عبرت عنه كلمات بن جوريون، وسأركز في حديثي على نقاط النماس بين القيادة المدنية والقيادة العسكرية وبين الساسة والعسكريين.

عند تقييم العلاقات أو نقاط التماس بين قائد السرية وقائد الفصيلة، في إطار ما يعرف لدى العسكريين بالتسلسل القيادي سنجد أن العلاقات بين الطرفين واضحة. فقائد السرية يعطى لقائد الفصيلة أوامر واضحة بشأن مهمته بلغة أغلبها واضح تماماً، وبالتالي فإن قائد الفصيلة يتلقى تكليفاً بمهمة واضحة نماماً، تتمثل في احتلال منطقة أو تبة أو الدفاع عن منطقة أو القيام بغارة أو ما شابه ذلك. ودائماً تكون الصلاحيات المخصصة له واضحة ومناحة. وتكون حدود النطاق الإقليمي الجغرافي الذي يعمل فيه واضحة تماماً. ومن الممكن أن تكون لدي قائد الفصيلة ملاحظات أو أسئلة، أحيانا ينال الفرصة للتعبير عنها وأحيانا لا ينالها. وعلى أي حال فكلا الطرفين يعملان في بيئة واضحة تماماً. وكلما ارتقينا في درجات القيادة وجدنا أن القادة الأعلى، مثل قائد الفرقة أو قائد المنطقة المسكرية، ليس لديهم بالضرورة دراية مماثلة لدراية قائد اللواء بالقطاع الذي يعمل فيه، ولا بالقطاعات التي تعمل فيها القيادات الأدنى من ذلك بالتأكيد، ونظراً لأن كبار القادة يحتاجون إلى المعلومات التي لابد أن تتطور في المستوى القيادي الأدنى منهم، فإن قائد المنطقة العسكرية الوسطى وقائد الفرقة العاملة في الضفة الغربية على سبيل المثال في حاجة إلى المعلومات الخاصة التي يمكن أن يجمعها قائد اللواء العامل في شمال الضفة عن نابلس وضواحيها، وذلك لأن كل قطاع له ما يميزه من عناصر ديموجرافية وطبوغرافية وسياسية وعملياتية، فلا يمكن على هذا المستوي الاكتفاء بالتعليمات الواردة من القيادة، والتظاهر بأن الحنكة والذكاء غير موجودين سوى عند القادة، لأن القيادة العليا في حاجة للمعلومات التي تتكون عند المستويات الأدني، وعلى المستوى التكتيكي هناك حاجة لوجود حوار بين مستويات القيادة، يسمح للقيادة العليا بأن توضح للقيادة الأدنى منها أهدافها ومقاصدها، ويسمح للقيادات الميدانية أن توضح مدى قدرتها على تحقيق هذه الأهداف والمقاصد. ويسفر هذا الحوار عن تبلور خطة تصبح في النهاية أمر عمليات،

فيما يتعلق بالعلاقات بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية، من المنطقى أن نفترض أن القيادة السياسية ليس لها خيرة بالممارسات العسكرية (٢)، وحتى لو كان للقيادة السياسية دراية بالنواحى العسكرية كما هو الحال لدى مجموعة كبيرة من القيادات الإسرائيلية، فمن المنطقى أن نفترض أنها ليس لديها دراية بالمعلومات العسكرية الجديدة وبآخر المستجدات على ساحة التخصصات العسكرية، وليس لديها دراية بالتهديد وطبيعته، فالقيادة السياسية تحتاج إلى القيادة العسكرية باعتبارها مفتاحاً للمعلومات العسكرية المطلوبة لتحقيق الأهداف السياسية باستخدام أدوات عسكرية في التفكير والتخطيط والتنفيذ.

من هذا المنطلق من الواضح أن العلاقات بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية لا تشبه العلاقات بين قائد السرية وقائد الفصيلة، رغم التسليم بالسلطة الأعلى في الحالتين. وعلى وجه العموم ففي إطار العلاقات بين القيادتين السياسية والعسكرية يمكن وصف القيادة السياسية بأنها التي تملك زمام المبادرة والتوجيه، فالقيادة السياسية هي التي تطلب من القيادة العسكرية أن تعرض عليها توصيات بشأن استخدام القوة، وتولى القيادة السياسية لزمام المبادرة هو الذي يحرك الحوار بين الجانبين، ويسهم في توضيح أبعاد العلاقات بين القيادتين السياسية والعسكرية. ويستند جزء من هذا الحوار أيضاً إلى تفاهمات سابقة بين الطرفين جاءت نتيجة لحوارات سابقة جرت بينهما . وأخيراً فإن القيادة العسكرية تبلور توصيات للعمل، بينما القيادة السياسية هي التي تختار بديلاً من البدائل وتأمر بتنفيذه.

يزعم الباحث يهوشفاط هيركابى أن "العلاقات بين الطرفين تمثل منافسة ثقافية، فى إطارها يتشاور الطرفان فيما بينهما، على نحو يظهر الفرص التى لا يجب تضييعها والقيود والأخطار والعقبات التى يجب أخذها فى الاعتبار عند اتخاذ القرار".

وهذا الإجراء الثقافي الذي يتمثل في توضيح أبعاد الأمور من خلال الحوار بين الطرفين هو إجراء شديد الأهمية للقيادة العسكرية، لأن توجيهات القيادة السياسية، في أغلب الأحوال، تشير إلى الاتجاء السياسي العام وليس إلى نتيجة محددة وواضحة، ولكنها لا تشير إلى الطريقة الواضحة لتحقيق الأهداف السياسية، وبصفة عامة فإن من الطبيعي أن تتسم التوجيهات السياسية بعدم الوضوح، ويجب اعتبار ما بها من إبهام أمراً بديهياً. ويرجع الغموض والإبهام في تعليمات القيادة السياسية إلى تأثر الوسائل المتبعة في تنفيذها والنتائج المترتبة عليها أيضاً بقدرة القيادة

العسكرية على إتباع هذه الوسائل وتحقيق تلك النتائج، وفى بعض الأحيان تزيد القيادة السياسية من هذا الغموض البديهي، نظراً لعدم رغبتها فى الكشف عن أهدافها، سواء لاعتبارات تتعلق بالعلاقات الخارجية، أو من خلال الرغبة فى عدم كشف الأهداف السياسية للأطراف الأخرى المشاركة فى اللعبة، أو نتيجة لاعتبارات تتعلق بالسياسة الداخلية، ومعنى هذا الأمر بالنسبة للقيادة العسكرية أنها فى بعض الأحيان تكون مسئولة عن استبدال هذا الإبهام بمضمون معين لملأ القراغ الذى تركته القيادة السياسية.

هناك أهمية شديدة للحوار بين القيادتين السياسية والعسكرية في إزالة الالتباس بشأن الأهداف ولخلق لغة مشتركة وتفاهمات مشتركة بين القيادتين، فيما يتعلق بأى مشكلة تتطلب استخدام القوة. ويسعى الجانبان إلى وجود حوار مستمر بينهما في كافة النواحي ذات الصلة بالعلاقات بينهما، وعندما يصلان إلى مرحلة مناقشة استخدام القوة والتساؤل عن إمكانية استخدامها، فإن الأساس المشترك من المعلومات واللغة المشتركة بينهما يسمحان باتخاذ القرارات السليمة. وبالنسبة للجيش – باعتباره جهة قائمة على التسلسل القيادي المتد على تسعة مستويات تبدأ بالجندي وتنتهي برئيس الأركان فإن الأمر يتطلب أيضاً وجود حوار داخلي، يسمح بوضع خطط قائمة على توجيهات القيادة السياسية. وعلى المستوى المثالي فمن المفترض في خطط الجيش أن توفر الحل للقيادة السياسية فيما يتعلق بالأهداف العسكرية، على النحو الذي تبلور من خلال الحوار بين القيادتين السياسية والعسكرية، غير أن الحوار الداخلي في الجيش لابد أن بتضمن أيضاً نقل المعلومات العسكرية التي تنتقل من القيادات الصغيرة إلى القيادات الكبيرة في المجيش. وبهذه الطريقة فقط تتبلور خطط عملية قابلة للتنفيذ وتنتقل التوجيهات من القيادة السياسية إلى أصغر جندي في الميدان.

ترتبط نوعية الحوار بين القيادتين السياسية والعسكرية بالشخصيات المؤثرة في هذا الحوار، وترتبط ارتباطأ خاصاً بأداء السكرتارية العسكرية الخاصة بالطرفين، التي تقوم بالوساطة الروتينية بين القيادتين. وبطبيعة الأمور فإن على القيادة السياسية أن تتفهم اعتبارات القيادة العسكرية والقيود التي تواجهها، ولكن على القيادة السياسية أيضاً أن تتفهم اعتبارات القيادة العسكرية والضغوط والقيود التي تواجهها. وهذا الفهم المتبادل للاعتبارات والضغوط والقيود شديد الأهمية للتفاهم بين الساسة والعسكريين. حيث لابد لكل طرف من الطرفين من الحرص على عدم التدخل في اعتبارات الطرف الآخر، ولكن لابد له من أن يتفهم هذه الاعتبارات، وهذه هي المعادلة الكفيلة بمنع القيادة العسكرية من الانزلاق إلى التورط على المستوى السياسي، ومن المفترض أن يؤدي هذا التفهم أيضاً إلى منع القيادة السياسية من التورط على نحو غير صحى في العمليات وفي تكتيكات القوات العسكرية. وعلى سبيل المثال فإن على القيادة السياسية مثل الانتخابات الأمريكية على الاعتبارات القيادة السياسية المساعدة في اتخاذ القرار، رغم أن القيادة العسكرية ليس لها أي تأثير ولا يجوز أن يكون لها أي القيادة السياسية المساعدة في اتخاذ القرار، رغم أن القيادة العسكرية ليس لها أي تأثير ولا يجوز أن يكون لها أي القيادة السياسية الانتخابات، وفي عرضها للبدائل على القيادة السياسية المساعدة في اتخاذ القرار، رغم أن القيادة العسكرية ليس لها أي تأثير ولا يجوز أن يكون لها أي القيادة السياسية المساعدة في اتخاذ القرار، وغم أن القيادة العسكرية ليس لها أن القيادة السياسية بالتأثيرات التي بالمهل خلال فترة قصيرة كرد فعل على أي اعتداء.

ولكن في الحالة الإسرائيلية هناك دور أساسي للقيادة العسكرية - المعتادة على العمل الجماعي المنظم، وعلى الفكر والتخطيط للأمور بشكل روتيني - في اتخاذ القرارات السياسية وما يسبق ذلك من فكر استراتيجي، ولا يظهر تأثير عناصر مدنية - مثل وزارة الخارجية - على النحو المطلوب في هذا الشأن، وحتى مجلس الأمن القومي - الذي يفترض أن يكون الجهة التي تعاون رئيس الوزراء والحكومة على إعداد البدائل واتخاذ القرار في مجالات عديدة (السياسي والعسكري والاقتصادي والاجتماعي) - لا يحتل المكانة الجديرة به في عملية صنع القرار.

يتردد في كثير من الأحيان زعم بعدم وجود نظرية أمن مكتوبة في إسرائيل. أما من الناحية العملية فإن لدى إسرائيل نظرية أمن حتى لو لم تكن مكتوبة، وحتى لو لم نكن قد تعمقنا في بحثها، ونظرية الأمن الإسرائيلية هي نظرية حية يجرى تحديثها باستمرار، ولا تظل جامدة لبضع سنين. ومن المفترض أن تكون المستولية عن نظرية الأمن ملقاة على عاتق مجلس الوزراء المصغر للشئون العسكرية، المسئول عن مناقشة القضايا العسكرية والأمنية وبلورة نظرية بشأنها، وتجرى مناقشة هذه القضايا بشكل روتيني وعلى نحو مستمر، وتتناول المناقشات القضايا السياسية والاستراتيجية والأمنية المطروحة في الحاضر والمستقبل المنظور، ولا تكون هذه المناقشات قاصرة على الفترة التي لابد فيها من اتخاذ قرار بالتصديق على عملية أو على خطة محددة، وعن طريق مثل هذه المناقشات، من المكن بلورة القرارات الاستراتيجية المطلوبة، التي تعبر في مجموعها عن نظرية الأمن الإسرائيلية، وقد توصلت إلى هذه النتيجة القرارات الاستراتيجية المطلوبة، التي تعبر في مجموعها عن نظرية الأمن الإسرائيلية وقد توصلت إلى هذه النتيجة اللجنة الفرعية المنابئ الإسرائيلية عام اللجنة الفرعية المنبئة عن لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، عندما تصدت لبحث نظرية الأمن الإسرائيلية عام اللجنة الفرعية ما كتبته اللجنة ما يلي:

مختارات إسرائيليا

"ولكن نظراً للظروف الخارجية والداخلية التى تتغير باضطراد، وفى ظل التطورات البالغة فى المجال التكنولوجى وفى مجال العناصر المكونة للقوة البشرية فى المجتمع الإسرائيلي، وبسبب الضغوط المالية الشديدة الواقعة على إسرائيل، أدركت لجنة الخارجية والأمن أن هناك حاجة ملحة إلى إعادة تقييم نظرية الأمن القومي، وتطبيق هذه النظرية فى مجال الاستراتيجية العسكرية وفى مجال بناء القوة العسكرية، وتعتقد اللجنة أنه لابد أن تجرى الناقشات فى هذا الشأن على المستوى القومى وليس فى الإطار العسكرى داخل الجيش والمؤسسة العسكرية فحسب. وتقع المسئولية عن هذا فى المقام الأول على عاتق الحكومة". ولا يزال هذا الكلام سارياً حتى الآن بعد مرور نحو عشرين عاماً على كتابته،

وأخيراً فإنه عند التفكير في استخدام القوة العسكرية هناك أهمية شديدة للتنسيق بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية أو بين الساسة والعسكريين، ويتطلب التنسيق بين الطرفين على النحو السليم وجود حوار مفتوح قائم على حرية الفكر وحرية التعبير لتوضيح الهدف من العملية العسكرية في الوقت الذي يخضع فيه الجيش لسلطة القيادة السياسية، ولابد أن يكون الحوار بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية متواصلاً ومستمراً على نحو يجعل من الممكن بلورة تفاهمات وقرارات، ليس فقط فيما يتعلق بعملية معينة أو خطة معينة، وإنما في المقام الأول بهدف اتخاذ القرارات التي تسهم في تحديد ملامح الاستراتيجية وملامح نظرية الأمن، والمطلوب من القيادة السياسية في إطار هذا الحوار أن تحدد الاتجاه، بينما على القيادة العسكرية أن تسهم فيه بتقديم المعلومات العسكرية المطلوبة. وعلى القيادة السياسية أن تقوم بتقييم هذه المعلومات في إطار المعادلة التي تسفر عن تحديد الهدف وإصدار توجيهات سياسية، سواء على المستوى الاستراتيجي أو على مستوى خطة العمل، ولتحقيق هذا هناك حاجة إلى دعم وجود ومكانة العناصر المدنية في الحوار بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية في إسرائيل، ولاسيما مجلس الأمن القومي على اعتبار أنه الجهة الاستشارية التابعة لرئيس الوزراء والحكومة.

#### الاعتبارات التي تفكر فيها القيادات أثناء المواجهات المسكرية

#### يهودا بن ميئير

هناك قول شائع فيما يتعلق بالعلاقات بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية يزعم أن نقطة الاتزان في التأثير المتبادل بين القيادة العسكرية. وسأحاول في المتبادل بين القيادة العسكرية. وسأحاول في هذا البحث توضيح سبب التغيير في توازن العلاقات بين القيادتين عندما تكون هناك حالة حرب، مع التحليل المبدئي للظروف والمتغيرات، والتطبيق على الحالة الإسرائيلية.

وسوف أبدأ بملاحظات مختصرة حتى يتركز النقاش حول موضوعنا. فالعلاقات بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية تماماً لسلطة القيادة السياسية، العسكرية تدور حول محورين أساسيين: المحور الأول هو أن القوات العسكرية خاضعة تماماً لسلطة القيادة السياسية، والمحور الثانى هو دور القيادة العسكرية في رسم ملامح سياسة الأمن القومي، وهو مجال واسع النطاق بزيد فيه عدد نقاط التوازن في العلاقات بين القيادتين.

تعد تبعية الجيش للقيادة السياسية أحد المبادئ الأساسية في الديمقراطيات الحديثة، وليس من قبيل المبالغة أن نقول إننا حتى الآن ندين بالشكر إلى حد كبير لدافيد بن جوريون، الذي حرص منذ الأيام الأولى الحرجة في تاريخ دولة إسرائيل على أن يكرس مبدأ خضوع القيادة العسكرية تماماً للقيادة السياسية، وبذلك أرسى مبدأ أن القيادة العسكرية هي أداة تتفيذية في خدمة القيادة السياسية، وليس في استطاعتها أن تحدد حتى التنظيم الداخلي للجيش وأساليب عمله، وليس لديها أي إرادة خاصة بها، حتى لو كانت آراؤها مختلفة عن آراء القيادة السياسية. يتجلى هذا الخضوع التام من جانب القيادة العسكرية لسلطة القيادة السياسية ليس بالمفهوم الرسمي فحسب وإنما أيضاً بالمفهوم غير الرسمي. فالجيش يعمل بناءً على التوجيهات التي يتلقاها، ولا يقوم بأي تحرك عسكري دون أن يتلقى توجيهات بذلك، أضف إلى هذا أن المغزى الأساسي لتبعية القيادة العسكرية للقيادة السياسية يتجلى في عدم سعى القيادة العسكرية بشكل مباشر أو غير مباشر إلى إحباط مساعي القيادة السياسية، وهذا هو الجانب غير الرسمي والهام في تبعيتها للقيادة السياسية، وهذا هو الجانب غير الرسمي والهام في تبعيتها للقيادة السياسية.

شهد الجدل الجماهيرى بشأن فك الارتباط بين إسرائيل وغزة تصريحات ليس لها أى صلة بالواقع. فقد كان هناك جنود ومدنيون يزعمون طوال الوقت أن الجيش قد أقيم للدفاع عن اليهود وأنه أقيم للدفاع عن الدولة، وأنه "جيش للدفاع عن إسرائيل" حسب اسمه، ولذلك فلا يجب أن ينشغل بأى شيء آخر، وليس لهذه التصريحات أى أساس من الصحة في مبادئ العلوم السياسية. فهناك دول لديها جيوش رغم عدم وجود أى تهديدات خارجية لها، ورغم أنها ليس لها أى أعداء، ومن أهم مبادئ العلوم السياسية أن العناصر المحددة لمفهوم الدولة هو أنها تحتكر استخدام القوة، وهو احتكار إيجابي، بدونه لن يكون في استطاعتها البقاء على الإطلاق، وتقوم الدولة بدعم هذا الاحتكار للقوة عن طريق أجهزة عديدة، والفارق بين الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية هو في عدد هذه الأجهزة.

فالدول الأقل دبمقراطية والأكثر أوتوقراطية تزيد فيها هذه الأجهزة، أما فى الدولة الديمقراطية القويمة فليس هناك سوى جهازين، وهما الشرطة والجيش، تتولى الشرطة التعامل مع التهديدات البسيطة مثل الشغب والمرور والجريمة، بينما يتولى الجيش التعامل مع أى حالة تريد الدولة فيها اللجوء إلى استخدام القوة، بناءً على توجيهات من الحكومة المنتخبة، سواء كان ذلك للمساعدة فى المناطق المنكوبة بالفيضانات والزلازل أو للمساعدة فى إخلاء المستعمرات،

وإذا كنا كثيراً ما نسمع قادة الجيش يرددون تصريحات مثل: "لن يسمح الجيش لحزب الله بعمل كذا وكذا" أو "سيفعل الجيش كذا وكذا" أو "لن يسمح الجيش بإيقاف عملية عناقيد الغضب (٣)"، فإن هذه التصريحات وغيرها يبدو أنها توضح أن هناك مشكلة معينة لدى قيادات الجيش في استيعاب مبدأ خضوع الجيش للقيادة السياسية. يدرك قادة الجيش جيداً أنهم خاضعون للقيادة المدنية، غير أنهم لم يستوعبون معنى هذا المبدأ بالقدر الكافي. فلا يمكن أن نقول "الجيش لن يسمح". فالجيش سيقوم بعمل ما تأمره الحكومة بعمله. وفي مقابل ذلك إذا شئنا أن تكون التصريحات متناسبة مع مبدأ خضوع الجيش للقيادة السياسية لابد أن نقول "إسرائيل لن تسمح". فالمبدأ الأساسي هو أن الجيش أداة، وأنه أحد الأجهزة التنفيذية للحكومة. وقد كتب الراحل عاموس بيرلوتر كثيراً عن هذه المسألة، وقام بتحليلها، ولا يزال هناك محل لطرحها الآن أيضاً.

أما المحور الأساسى الثانى الذى تدور حوله العلاقات بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية، والذى يتجلى فيه الالتباس بشأن العلاقات بين القيادتين فهو محور رسم ملامح سياسة الأمن القومي، ويرجع تعقيد هذه الجزئية إلى أن الجيش هو عنصر أساسى له وزنه في رسم ملامح سياسة الأمن القومي، ولابد أن يكون على هذا النحو،

فى حالة الحرب تكون هناك نماذج متعددة للعلاقات بين القيادتين، ومن الصعوبة بمكان أن نقرر ما إذا كان أحد هذه النماذج هو الأفضل. ففى كافة دول العالم- وليس فى إسرائيل وحدها- يزيد نفوذ الجيش أثناء الحروب والمواجهات العسكرية، وبحكم طبيعة الجيش، فإنه يلعب الدور الأساسى فى إدارة الحرب على المستوى الميداني- الذى يتمتع فيه بالاستقلالية من الناحية الفنية المتعلقة بالعمل العسكري، ولكن بخلاف ذلك، فإن للجيش تأثير شديد فى تحديد سياسة الأمن القومى ووضع الاستراتيجيات، وبالطبع فإن القيادة السياسية هى التى تحدد سياسة الأمن القومي، ولكن على هذه القيادة أن تحترم استقلالية القيادة العسكرية على المستوى الفني، وإذا استبعدنا حالات استثنائية معينة فلا يجب على القيادة السياسية أن تتدخل فى الاعتبارات التكتيكية المتعلقة بالعمليات، وهى الاعتبارات التى يفكر فيها العسكريون من أجل تنفيذ الأهداف التى حددتها لهم الحكومة، لأن هذا ليس مجال عمل القيادة السياسية،

ولكى نجسد ما نقوله، فإن وزن الجيش الأمريكى فى تحديد سياسة الأمن القومى أثناء الحرب العالمية الثانية وفى نهايتها وصل إلى مستوى لم يكن معروفاً فى الولايات المتحدة قبلها، وقد كان الجيش هو العنصر المسئول عن تحديد سياسة الأمن القومى إلى حد كبير حتى بعد انتهاء المعارك، وكان الحكم العسكرى (الذى أقامه الجيش الأمريكي) فى ألمانيا واليابان يتمتع باستقلالية عن القيادة المدنية، وطوال سنوات عديدة كان الجنرال ماك آرثر، وهو أحد كبار العسكريين، هو المندوب السامى فى اليابان، ورغم أنه من العسكريين فقد كان هو الذى رسم ملامح اليابان الحديثة بشكل يكاد يكون منفرداً، دون أى تدخل من جانب رؤسائه،

تمثل رد فعل الكونجرس الأمريكي على الوضع الذي نشأ في أعقاب الحرب العالمية الثانية في القيام بتعديل القانون. وكان الهدف من التعديل هو دعم سيطرة القيادة المدنية على الجيش، الذي كان اللاعب البارز الذي له السيطرة فيما يتعلق بتحديد سياسة الأمن القومي. وكان أحد هذه التعديلات هو إقامة مجلس الأمن القومي عام١٩٤٧، بهدف إعادة السيطرة للقيادة المدنية، ومنح الرئيس أداة يمكنه بواسطتها كبح جماح الجيش، لاسيما قبيل إقامة وزارة الدفاع، التي كان من المفترض أن تجمع جميع تشكيلات الجيش تحت لوائها بما يزيد من قوته. وجدير بالذكر أن استحداث الكونجرس لمجلس الأمن القومي قد جرى رغم استياء الرئيس ترومان من ذلك، غير أن الكونجرس كان يعتقد أن هناك حاجة لإصلاح الوضع الذي كان من وجهة نظر المشرعين شديد الخطورة، ومتعارضاً تماماً مع روح الدستور الأمريكي، أما التعديل الثاني فقد جاء بعد جدل شديد آخر بشأن دور القيادة السياسية في صنع القرار الأمريكي بعد الحرب، وقد تركز هذا الجدل على القيادة التي يجب أن تكون لها السيطرة على الأسلحة الذرية، وقد خرجت القيادة المدنية من هذا الجدل ويدها هي العليا، وإن كان ذلك لم يحدث بسهولة.

جاءت كل هذه التعديلات كرد فعل من جانب الكونجرس على تتامى الشعور بأن العلاقات بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية قد اختلت، وبأن هناك حاجة إلى كبح جماح الجيش، وبالطبع فإن هذه الديناميكية ليست قاصرة على الولايات المتحدة، وهو ما يثير تساؤلات عن سبب التنامى في نفوذ الجيش أثناء الحروب، ومن المكن أن نجد الإجابة على هذه التساؤلات في سلوك الجيش، ولكن من المكن أن نجدها أيضاً في سلوك القيادة المدنية، فالحرب في المقام الأول هي أكبر تحدى يواجه الجيش، والاختبار الحقيقي الذي يواجهه في هذا الصدد هو الانتصار فيها، وتدرك القيادة العليا ذلك، وتدرك أنها لو حدثت مشكلة – لا قدر الله – فستكون أول من يتعرض للعقاب،

حتى لو تمت معاقبة القيادة السياسية فى وقت لاحق. وقد حدث لدينا شيء من هذا القبيل بعد حرب عيد الغفران (أكتوبر١٩٧٣). فبعد محاسبة القيادة العسكرية اضطرت القيادة السياسية هى الأخرى إلى دفع الثمن. وقد كان رئيس الوزراء ووزير الدفاع هما اللذان دفعا الثمن في البداية، ولكن بعد بضع سنوات دفعه الحزب الحاكم بكامله،

تختلف الحروب في العصر الحديث عن الحروب التي كانت تجرى منذ مائتي عام في تضمنها لاعتبارات كثيرة تتعلق بالأمن القومي، وفي أن الجيش فيها له آراء بالنسبة للخطوات المطلوبة. حيث أصبح من الواضح للجيش أن الحرب لن تحسم بسقوط هذه التبة أو تلك، ولن تحسم أيضاً في ميدان القتال في هذا الموضع أو ذاك. ولذلك فإنه يريد – وله الحق في ذلك – أن يشارك على نطاق أوسع في اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي يعتقد أنها سنساعده على تحقيق النصر.

مثال ذلك في إسرائيل موقف الجيش من ياسر عرفات، وما إذا كان لابد من طرده أثناء الانتفاضة. لم يكن شاؤول موفاز رئيس الأركان في ذلك الوقت يخفي رأيه. وقد كرر اقتراحه بطرد عرفات مرة بعد أخرى، وسواء كان على حق أم لا، فقد برر رئيس الأركان موقفه بالزعم بأن إبعاد عرفات سيؤدي إلى تحسين قدرة الجيش على التغلب على الانتفاضة، ولأن موفاز كان يدرك أن محك الاختبار الرئيسي له وللجيش هو الانتفاضة فقد قام بإيقاع ضغوط شديدة على القيادة السياسية لتتبنى هذه التوصية، رغم ما قد يترتب عليها من انعكاسات استراتيجية وسياسية خطيرة، تتجاوز الاعتبارات المتعلقة بالعمل العسكري، مثل القصف أو الاغتيال أو حتى الانتقال إلى عملية عسكرية كبيرة مثل عملية "السور الواقي" التي كانت لها هي لأخرى انعكاسات سياسية. ولم ينجح الجيش في التأثير على القيادة المدنية. ولكن من الواضح أن من مصلحة الجيش أن يكون له أكبر قدر ممكن من التأثير على القرارات الاستراتيجية التي تؤثر على إدارة الحرب.

إن الإجابة على التساؤلات عن سبب رغبة الجيش في أن يتولى دوراً أكبر في صنع القرار في فترات الحرب واضحة إذن، ولكن ما يثير الفضول أكثر من هذه التساؤلات هو لماذا تسمح القيادة السياسية للجيش بلعب دور أساسي إلى هذا الحد؟ ولماذا تخضع القيادة المدنية لتنامى قوة ونفوذ الجيش؟ من المثير للسخرية أن الرد على هذا مماثل لما يقوله الجيش، فالحرب هي محك الاختبار الأساسي للقيادة المدنية أيضاً. حيث في استطاعة القيادة السياسية في كافة المجالات الأخرى أن تقوم بمناورات كلامية لتغطية موقفها، ولكنها لا تستطيع أن تفعل ذلك في الحرب، ففي حالة الحرب تكون القيادة السياسية مرتبطة بالقيادة العسكرية، وقد تدفع ثمناً سياسياً فادحاً لأي تصرف خاطئ، ولاسيما إذا كانت الشخصية العسكرية التي تتعامل معها تحظى بتعاطف من جانب الجمهور.

هناك أمثلة عديدة من التاريخ على هذا الوضع، من بينها العلاقة بين الملك داود(٤) ووزير جيوشه يوءاف. فعندما قام يوءاف بقتل أفنير بن نير رغم أن داود كان يعاول عقد تحالف معه، حزن داود لأجله ولكنه لم يقم بإقالة وزير الجيوش. لماذا؟ لأنه كان يتمتع بشعبية شديدة بين الشعب وبين الجنود. كما امنتع رئيس الوزراء تشرشل عن تصعيد المواجهات مع الجيش حتى فيما يتعلق بالقضايا التى كانت المواجهات تجرى بين الطرفين بشأنها في فترات السلم، وقد كان أوضح مثال على ذلك عشية غزو نورماندي. فقد اجتمع تشرشل مع مونتجمرى قبل الغزو ببضعة أيام، وتلقى منه تقريراً حول الاستعداد للهجوم الوشيك وطريقة تنفيذه. وكعادته اقترح تشرشل تعديلاً في طريقة إسقاط القوات وأراد الحديث مع كبار الضباط حتى يعرض عليهم اقتراحه. ورغم أن الجيش كان يستسلم لنزوات تشرشل في بعض وأراد الحديث مع كبار الضباط حتى يعرض عليهم اقتراحه. ورغم أن الجيش كان يستسلم لنزوات تشرشل في بعض تأخر لتعديل الخطط، وأبلغ تشرشل أنه لو كان مصراً على رأيه، فهذا حقه باعتباره رئيس الوزراء ووزير الدفاع، ولكنه تأخر لتعديل الخطط، وأبلغ تشرشل أنه لو كان مصراً على رأيه، فهذا حقه باعتباره رئيس الوزراء ووزير الدفاع، ولكنه الموتجمزي) سيستقيل، ومن البديهي أن تشرشل عشية غزو نورماندي ما كان ليقبل استقالة الشخص الذي كان الجمهور يعتبره بطل معركة العلمين.

يتزايد ارتباط القيادة المدنية بالقيادة العسكرية في ظل الحياة في مجتمع مفتوح، في عصر تصل فيه كل الأخبار الى وسائل الإعلام، ولا يمكن فيه إخفاء السر لفترة طويلة. وتدرك القيادة السياسية أنها ستتعرض لمشكلة سياسية من الدرجة الأولى لو حدث خطأ معين، ثم اكتشف الجمهور أن القيادة السياسية كانت تتصرف بما يتعارض مع رأى القيادة العسكرية، ولذلك فإنها تلتزم جانب الحرص.

فى حديث أجريته مع يتسحاق رابين، سألته كيف وصل الجيش الإسرائيلى فى حرب١٩٦٧ إلى شاطئ القناة، رغم أنه كان من المعروف أن توجيهات وزير الدفاع ديان كانت تقضى بعدم الاقتراب من القناة لاعتبارات تتعلق بالسياسة الدولية، وكان رد يتسحاق رابين – الذى كان يتولى منصب رئيس الأركان إثناء الحرب- أن هذا غير صحيح على الإطلاق، وعلى حد تعبيره فإن الجيش ما كان ليصل إلى شاطئ القناة بالمخالفة لتعليمات وزير الدفاع، وأكد- فضلاً عن ذلك- أن الجيش لو تصرف بالمخالفة لتعليمات وزير الدفاع لكان وزير الدفاع قد ويخ رئيس الأركان وأعاد الجيش إلى الوراء، وقال رابين إنه ذهب إلى ديان وأخبره أنه في حاجة إلى خط معين يقف عنده، فلم يكن هناك خط يمكن

الوقوف عنده في سيناء، ولكن كان من الممكن أن تكون القناة هي ذلك الخط. وعندما تحدث عن ذلك مع ديان في يوم الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع الذي شهد اندلاع الحرب كان من الصعوبة بمكان أن يقنعه بهذا وقد اقتنع ديان بهذا الأمر في يوم الخميس نظراً لأنه كان يعرف المشكلة، وقبل بموقف رابين، وإن كان قد فعل ذلك بقدر من عدم الرضاء، وأكد رابين أنه لم يعط القوات تصديقاً على الوصول إلى القناة والانتشار على امتدادها سوى بناءً على هذا.

ورغم التزام القيادة السياسية في إسرائيل جانب الحرص بالنسبة لنصائح الجيش، وميلها لتبنى مواقفه أثناء الحرب، فإن هناك أمثلة عديدة لعدم استجابة القيادة السياسية في إسرائيل لمواقف القيادة العسكرية، بل ولاتخاذها مواقف مستقلة كانت في بعض الأحيان متعارضة مع مواقف الجيش. فعشية حرب١٩٦٧ أصرت القيادة السياسية على موقفها رغم ضغوط الجيش. وعندما كان هناك انقسام في التصويت داخل الحكومة بشأن قرار بدأ الحرب (تسعة أصوات مقابل عشرة أصوات) قرر رئيس الوزراء ليفي أشكول عدم الإخلال بهذا التوازن وبالتالي قرر الانتظار. وبنظرة إلى الوراء فإن قراره هذا لم يكن فيه سوى فائدة لإسرائيل. كذلك في اليوم الذي اندلعت فيه الحرب في ١٤كتوير، بعد أن أصبح مؤكداً أن الحرب سنتدلع في هذا اليوم، لم توافق رئيسة الوزراء جولدا ميئير ولم يوافق وزير الدفاع موشى ديان على توصية رئيس الأركان وقائد سلاح الطيران بتوجيه ضرية وقائية. ووافقا على الانسحاب من لبنان عام ٢٠٠٠، الذي لم يخف الجيش موقفه المعارض له، فقد فرض رئيس الوزراء ووزير الدفاع إيهود باراك رأيه على الجيش سواء بالنسبة للانسحاب أو بالنسبة لتوقيته.

وأخيرا، من الجدير بنا أن نتبه إلى أن الحرب ضد الإرهاب قد شهدت أسلوباً جديداً لانتشار وعمل القوات يختلف عما اعتدناه في الحروب بين الدول، التي تقوم أساساً على التفاعل بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية. ففي الحرب ضد الإرهاب هناك أجهزة حكومية أخرى – مثل جهاز الأمن العام (الشاباك) في الحالة الإسرائيلية – تكتسب ثقلاً أكبر من الذي كان لها في وقت سابق. وجهاز الأمن العام (الشاباك) هو جهاز غير عسكرى يتبع رئيس الوزراء بشكل مباشر، ولا يخضع لوزير الدفاع ولا للجيش، وبذلك أصبح لدينا مستويان فنيان – متنافسين في بعض الأحيان – مسئولان عن توجيه القوات، وهما الجيش وهو المستوى العسكري، وجهاز الشاباك وهو المستوى المشارك الأحيان مركز في محاربة الإرهاب. وكلا الجهازين هما الطرف المقابل للقيادة السياسية، وإذا افترضنا أننا سنكون في حاجة إلى الاستمرار في مكافحة الإرهاب في المستقبل أيضاً، فيجب أن نعيد النظر في العلاقة بين الأطراف الثلاثة لبحث ما إذا كان هناك نوع جديد من التوازن قد نشأ بين هذه الأطراف.

#### الهوامش وتعليقات المترجم:

(\*) هذا المؤتمر عُقُد في ذكري البروفيسور عاموس بيرلوتر (فبراير ٢٠٠٦).

<sup>1-</sup> لا يوجد دستور مكتوب لدولة إسرائيل، ولكن هناك مجموعة غير مكتملة من القوانين الأساسية التي من المفترض عند اكتمالها أن تشكل الدستور، ويبدو أن السبب الأساسي في عدم إقرار دستور مكتوب حتى الآن، هو رغبة القيادات الإسرائيلية في عدم تحديد حدود الدولة في هذه المرحلة انتظاراً لما يمكن أن تسفر عنه العقود القادمة من إمكانية ضم مساحة أخرى من الأرض إلى حدود الدولة، بالإضافة إلى الرغبة في الامتناع عن تقنين وضع المواطنين العرب بموجب دستور مكتوب إلى أن تستقر الآراء بشأن ما إذا كانوا جزءاً من الدولة أم سيتم التخلص منهم في إطار صفقة لتبادل أراضي مع الفلسطينيين أو مع الأردن أو من أي طرف عربي آخر.

٢- رغم أن هذا الزعم من المفترض أن يكون صحيحاً بوجه عام، إلا أن الواقع في إسرائيل يفيد بأن أغلب القيادات السياسية تأتى أساساً من الجيش ويكون لها خلفية عسكرية باستثناء حالات قليلة. وبالتالى فإن القيادة السياسية تكون في الغالب على دراية بالنواحي العسكرية، وإذا تابعنا على سبيل المثال رؤساء الأركان في الجيش الإسرائيلي خلال العشرين عاماً الماضية لوجدنا أنهم جميعاً باستثناء واحد فقط توجهوا للعمل السياسي بعد تقاعدهم.

٣- عملية عناقيد الغضب هى الحملة العسكرية التى قام بها الجيش الإسرائيلى فى لبنان فى أبريل عام١٩٩٦ فى الفترة التى تولى فيها شمعون بيريس رئاسة الحكومة الإسرائيلية فى أعقاب اغتيال يتسحاق رابين، وقد شهدت هذه الحملة مذبحة قانا الأولى.

٤- يؤمن اليهود أن نبى الله داود عليه السلام كان ملكاً وليس نبياً.

## تغير شبكة العلاقات بين المجتمع المدنى والجيش في إسرائيل مركز بيجين - السادات للأبحاث الاستراتيجية جامعة بار- إيلان (فبراير ٢٠٠٦)

بقلم: ستيوارت أ. كوهين - ترجمة وإعداد: كمال عبد الجواد

#### ♦ مقدمة:

في مجال العلاقات بين المجتمع المدنى وبين الجيش - كما هو الحال في مجالات سياسية كثيرة أخرى - نجد أن دولة إسرائيل لم تواءم نفسها أبداً مع معايير التصنيف المتعارف عليها، ولا شك أن التأثير العام للجيش الإسرائيلي يتخطى بقدر ما الحدود التي تعتبر ملائمة في نظر الأنظمة الديموقراطية، ومنذ عهد طويل يتضح أنه في مجالات حياتية عامة كثيرة (وليست فقط المتعلقة بشكل مباشر بالقضايا الأمنية)، لم يتصرف الجيش الإسرائيلي أبداً وكأنه الذراع الطولي للحكومة: أحياناً كان للجيش تأثيراً كبيراً على وضع السياسة الحكومية وعلى أسلوب تطبيقها، لكن خلال سنوات طويلة كان هناك إجماع بأن الجيش الإسرائيلي لا يتصرف وفقاً لنماذج غير ديموقراطية، على غرار النماذج السائدة في الدول التي تسمى بالدول "البريتورية" (المجتمعات التي تلعب العسكرية دور السلطة فيها)، أو بالدول "الحامية". كما أن الباحثين الذين ذكروا في العقد الأخير أن المجتمع الإسرائيلي هو مجتمع "عسكري"، يحرصون على الإقلال من استخدام هذا المصطلح، ويتفق باروخ كيمرلينج، الذي يصف إسرائيل بأنها حالة من العسكرية "الفكرية" أو الشقافية"، ويجيل ليفي، الذي يكتب باستفاضة عن العسكرية "التشددة"، يتفقان على أنه رغم المكانة الكبيرة والمستمرة الجيش داخل المجتمع الإسرائيلي بلوية برلمانية.

وفى ضوء هذا الوضع فضل معظم الباحثين فى هذا المجال النظر إلى القالب الإسرائيلي للعلاقات بين المجتمع المدنى والجيش على أنه مزيج فريد من نوعه. ولذا، يتضح أن أى محاولة لوصف هذه العلاقات تتطلب ابتداع مصطلحات جديدة تماماً. فعلى سبيل المثال، صاغ دان هوروفيتش الراحل مصطلح "جيش مدنى فى مجتمع شبه عسكري". في المقابل تحدثت رفكا شيف عن نموذج "العلاقات المنسجمة"، كما تحدث يورام برى عن نموذج خاص "لشراكة مدنية — عسكرية". بغض النظر عن ماهية المصطلح، إلا أن النتيجة واحدة: لا يمكن تصور حدوث انقلاب عسكرى في إسرائيل.. وهذا أيضاً هو رأى صموئيل بينر وموشيه ليسك في مقدمة الطبعة العبرية لكتاب بينر الكلاسيكي "الرجل الذي يمتطى الجواد" (الصادر عن دار نشر "معراخوت" في ١٩٨٢). وقد كتبا آنذاك أن الجيش الإسرائيلي، بصفته جيش شعب نموذجي، لن يحاول أبداً انتزاع مقاليد الحكم من أيدي المجتمع المدنى وأنه سيظل خاضعاً دائماً – سواء بشكل رسمى أو غير رسمى – لأعراف الحكم الديموقراطي ومؤسساته.

لكن في العقد الأخير، شكّك الكثيرون في هذا الرأي. فعلى سبيل المثال، في ربيع ٢٠٠٥ أثار عضو الكنيست داني ياتوم ضجة عامة عندما زعم أن الجنود الدينيين قد يرفضوا تنفيذ أوامر إخلاء المستعمرات اليهودية في قطاع غزة وشمال السامرة (شمال الضفة الغربية) في إطار خطة فك الارتباط، وأعرب صراحة عن مخاوفه من حدوث "انقلاب" عسكري. ورغم أن عضو الكنيست ياتوم جذب الانتباه بشكل مؤقت بسبب تصريحاته (بما في ذلك الأحاديث الصحفية المقروءة والمرئية)، نجد أن تصريحاته لم تأت بجديد، حيث كرر رأى كان سائداً بين دوائر أكاديمية معينة

منذ فترة ما. فقبل ذلك بحوالى عقد، في خريف ١٩٩٦، أدلى البروفسور زئيف معوز، وكان آنذاك مدير مركز يافيه للأبحاث الاستراتيجية في جامعة تل أبيب، بحديث لصحيفة "هاآرتس" وقام بتحليل الاحتكاك بين رئيس الحكومة آنذاك بنيامين نتنياهو، وبين رئيس الأركان الفريق أمنون ليبكين - شاحاك، وكانت النتيجة الصريحة التي توصل إليها معوز هي أنه يجب علينا أن نضع في الاعتبار خطر وقوع انقلاب عسكري". وبمرور السنين تزايد انتشار هذا الرأي. وقد دفعت التوقعات القوية بأن إسرائيل ستخلى مناطق في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) الدكتور أورى بن إليعيزر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة حيفا، إلى التوقع في عام ٢٠٠٠ بأن الجيش - الذي يضم ضباط كثيرين من خريجي جهاز التعليم الديني - القومي - سيعارض بقوة "الإخلاء" وسيتصدى للحكومة. وفي الآونة الأخيرة ذكر الدكتور يورام برى أن تزايد مكانة العمليات المضادة للإرهاب الفلسطيني في قائمة المهام الحالية للجيش الإسرائيلي تمثل دافعاً أخر للتدخل العسكري في المجالات التي تعتبر حكراً على السلطة المدنية. وعلى حد قوله:

"فى مجتمع منقسم كما هو حال المجتمع الإسرائيلى الآن، وفى ظل الحرب غير التقليدية المستمرة، من الصعب الحيلولة دون وقوع مواجهة بين الجناح العسكرى والجناح السياسي.، فى ظروف كهذه يمكننا التوقع بأن يتخطى الجيش حدود السلوكيات المباحة لمنظمة عسكرية فى دولة ديموقراطية مستثيرة.. أما القيادة السياسية، التى ستواجه أزمة داخلية، لن يكن باستطاعتها تغيير الوضع".

#### جدول الأعمال المتفير:

تتفق هذه الدراسة مع الرأى القائل بأن شبكة العلاقات بين المجتمع المدنى والجيش في إسرائيل قد تكون سيئة جداً، وربما تواجه أزمة غير معهودة، إلا أن الدراسة لا تتفق مع الرأى السائد فيما يتصل بأسباب هذه الأزمة وأشكالها.

وترى الدراسة أن التهديد الحقيقي على التوازن المطلوب بين المجتمع المدنى والجيش في إسرائيل يكمن في الطرف المدنى للمعادلة وليس في طرفها العسكري. ولذلك، يبدو أن الباحثين يسيرون في اتجاه خاطئ تماماً وهم يبحثون عن دلائل وإشارات عن الأزمة الحالية. فهم يركزون على احتمال أن يقوم ضباط الجيش الإسرائيلي بانقلاب (أي تدخل الجيش في المجتمع)، إلى حد أنهم يتجاهلون الإشارات الأكثر وضوحاً التي تشير إلى أن العكس صحيح: زيادة رقعة التدخل المدنى في المجال العسكري، ومن هذا المنطلق فإن الوضع السائد في إسرائيل يشبه "الهوة" المدنية – العسكرية (civil- military gab) الآخذة في الاتساع في الولايات المتحدة والتي تفوق التصور. ففي الدولتين يسير الجيش والمجتمع المدنى في مسارين متفصلين، يتباعدان من حيث وجهات النظر والسلوكيات. وهذين قطاعين (يقصد الجيش والمجتمع المدني) مختلفين تماماً ويتغيران باستمرار، لكن يبدو أن السبب وراء اتساع الهوة بينهما يكمن في التغيرات التي تطرأ على مؤسسات المجتمع المدنى بصورة تفوق التغيرات العسكرية السلوكية، وفيما يتصل بالشأن الأمريكي فقد قبل صراحة إن "الخطر المحدق بالجمهورية لا ينبع من تهديد عسكري على المجتمع الأمريكي الليبرالي، وإنما العكس؛ إضفاء الطابع المدنى على الأخلاقيات العسكرية للولايات المتحدة".

من الواضح أن إسرائيل تشهد مسيرة مشابهة، يطلق عليها "الوضع المعكوس"، ولا يصف هذا المصطلح وضع يفكر فيه الجيش في فرض سيطرته على أذرع الحكومة المدنية، وإنما سيكون فيه الجيش خاضعاً تماماً لرغبة المدنيين وتوجهاتهم، وما يميز "الوضع المعكوس" ليس فقط إخضاع النشاط العسكرى للتوجه السياسي العام، كما تنص مبادئ الديموقراطية الليبرالية، "فالوضع المعكوس" ينجم عن تزايد التدخل المدني في مجالات عسكرية متخصصة، لم يعتاد المجتمع المدني الديموقراطي فرض رقابة قوية عليها، وهذا التشدد المدني – لو لم يتم وقفه -- قد يفرز وضعاً يصبح فيه الجيش خاضعاً للمجتمع المدني،. أي يكون في حالة "استعباد"، في حالة كهذه قد تتضرر الاستقلالية التخصصية فيه الجيش وهو ما سيؤثر بالسلب على قدرته على تأدية مهامه التخصصية، وقد ذكر الباحث الأمريكي سام سركيستيان، الم كلما تعلق الأمر بوضع سياسة ما، ربما يؤدي هذا الشلل إلى نتائج ضارة لا تقل خطورة عن النتائج المتوقعة من السلوك العسكري الذي قد ينتهي بانقلاب، وكتب سركيستيان: "لو ظل الجيش يتصرف بسلبية وأتاح المجال لوقوع السلوك العسكري الذي قد ينتهي بانقلاب، وكتب سركيستيان: "لو ظل الجيش يتصرف بسلبية وأتاح المجال لوقوع أخطاء فكرية، ولظهور سياسات واستراتيجيات مضللة على الساحة السياسية دون نقاش متعمق ودون التعرف على وجهة النظر العسكرية، ستكون هذه مرحلة مؤثرة في طمس شرعية الجيش والغاية من وجوده".

#### الإطار النظرى:

لا حاجة إلى تطوير نموذج نظرى جديد لوصف "الوضع المعكوس" الذى ظهر فى إسرائيل. كل ما ينبغى عمله هو تبنى النموذج الذى عرضه قبل ما يزيد على ثلاثة عقود الباحث أبر لاكهم - النموذج المتعارف عليه فى تحليل العلاقات بين المجتمع المدنى والجيش فى إسرائيل فى الماضى والحاضر، ويوضح نموذج لاكهم أن الحدود الفاصلة بين المجالات المسكرية فى إسرائيل كانت ولاتزال حدود "لا اتصالية" - وهى السمة التى تميزها سواء عن الحدود "المخترفة" للأنظمة الاستبدادية أو عن الحدود "الصلبة" للنظرية الديموقراطية المستهلكة.

تجدر الإشارة إلى أن نموذج لاكهم، كما طوره البروفسور موشيه ليسك في السياق الإسرائيلي، يخدم هدفين، الهدف الأول، أنه يجسد نظرياً سمو العلاقات المدنية – العسكرية التي كانت سائدة دائماً في إسرائيل في مجالات عديدة، ولاسيما في قضايا رئيسية في الحياة العامة مثل الاقتصاد، التعليم، الاستيطان والنشاط الثقافي، الهدف الثاني، أن نموذج الحدود "اللا اتصالية" يطرح آلية لقياس التغيرات التي تحدث من آن لآخر في العلاقات بين الجيش والمجتمع في إسرائيل، وبالاستعانة بهذا المفهوم يمكن الإشارة إلى نتائج "تقطع" الحدود بين الجيش الإسرائيلي والمجتمع (هل أصبحت الحدود أكثر اختراقاً أم أقل، وفي أي المجالات..؟) وإلى تغير طبيعة العلاقات بينهما (شكل العلاقات التي بادر بها المجتمع المدني). فضلاً عن ذلك، يتيح نموذج "الحدود اللا اتصالية" إمكانية التعرف على التطورات التي حدثت داخل الأنظمة الرسمية (التي تعمل بموجب تشريع قانوني، مثل قانون الأجهزة الأمنية)، وغير الرسمية (الأنظمة التطوعية المختلفة، كتلك القائمة بين قادة الجيش الإسرائيلي وبين قادة الجيش الإسرائيلي وبين آباء الجنود في الخدمة النظامية) التي تنظم طبيعة العلاقات بين الجيش والمجتمع.

### تطبيق النموذج:

بالاستناد إلى هذا النموذج يبدو أن إسرائيل في السنوات الأخيرة تشهد تغير تيارات التأثير التي تعبر عن العلاقات القائمة بين المجال المدنى والمجال العسكري، يبدو أنه قد انتهى العصر الذي كان فيه الجيش الإسرائيلي هو المستفيد الوحيد من سهولة اختراق الحدود "اللا اتصالية" بين الجيش والوسط المدنى في إسرائيل – الوضع الذي أتاح له إمكانية زيادة تأثيره على قضايا كثيرة تتعلق بإدارة الدولة، وفي المقابل نجد أن التيار في العقد الأخير بدأ في التدفق في الاتجاء المعاكس، والآن أصبحت العناصر المدنية في المعادلة المدنية – العسكرية هي التي تستفيد من الحدود "اللا اتصالية" وغزو المجالات التي كانت تعتبر حكراً على الجيش.

يوضح الجدول رقم ١ المجالات التى حدث فيها ذلك.. فهو يصف ثلاثة مجالات أساسية للعلاقات المدنية - العسكرية.. المجال الأول، ويطلق عليه "مجال الصلاحية المدنية"، يضم قضايا متعلقة باستراتيجية متعددة السنوات (مثل توفير الموارد القومية، الإعلان عن الحرب والسلام، ووضع السياسة النووية). وتعترف الجيوش في المجتمعات الديموقراطية بأن دورها في هذه القضايا مهمش ويقتصر - على أقصى تقدير - على الاستجابة لمطالب القيادة السياسية بتقديم الاستشارة "الفنية". وتعترف أجهزة الإدارة المدنية بأن هناك مجال يطلق عليه "الاستقلالية العسكرية التخصصية" وبأنها لا تتدخل فيه.. ويضم هذا المجال معظم القضايا المتعلقة بالهيكل الداخلي للقوات المسلحة ونشاطاتها المعتادة (مثل التدريبات، إصدار الأوامر التكتيكية وإدارة المحاكم العسكرية).

وهذا التقسيم لمجالين من التأثير لا يعتبر تقسيماً قاطعاً.. دائما ما ستظل قضايا بينية كثيرة محل خلاف عند حسمها، ولاسيما عندما تكون الحدود بين المدنيين والجيش حدوداً لا اتصالية". ومن بين هذه القضايا المؤثرة مثلاً: عدد القوات المسلحة وهيكلها، مصدر العتاد وتطوير الأسلحة (الصناعة العسكرية المحلية أو الخارجية)، وسياسة التجنيد والخدمة وحجم مشاركة الجيش في المشروعات القومية ذات الطابع المدنى البحت ("توسيع /تقليص الأدوار العسكرية"). يضع الجدول رقم ١ هذه القضايا في خانة "المفاوضات"، لأنها تضم قضايا قابلة للتفاوض على المستويين المدنى والعسكري.

جنول رقم ١

| الصلاحية المدنية          | مجالات مختلطة (تخضع للمساومة بين                                              | الاستقلالية العسكرية التخصصية                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                           | المجالين-أو باختصار "تفاوضية"                                                 |                                                 |
| تحديد الأهداف السياسية    | وضع نظرية الأمن                                                               | هيكل القرة العسكرية                             |
| توفير الموارد القومية     | حجم القوة                                                                     | التدريبات                                       |
| الإعلان عن الحرب          | سياسة التجليد                                                                 | التكتيك (قواعد العمل)                           |
| وقف الأعمال العدائية      | التعيين في المناصب الكبيرة                                                    | فرز وتصنيف القوى البشرية                        |
| الاستراتيجية النووية      | شروط الخدمة                                                                   | ترقى صغار الضباط والضباط في<br>منتصف فترة عملهم |
| تعيين رئيس الأركان العامة | هيئة الأركان الأمنية                                                          | لدارة المحاكم العسكرية                          |
|                           | توسيع/ تقليص الأدوار العسكرية                                                 |                                                 |
|                           | العلاقات بين الجيش الإسرائيلي وبين الأجهزة الأمنية الأخرى (المحلية والأجنبية) |                                                 |

تفوق أى شخص آخر – فى بناء الجيش الإسرائيلى فى ١٩٤٨، ويحكم منصبه المزدوج – رئيس الحكومة ووزير الدفاع – كان يتحكم فى العلاقات بين القيادة المدنية والقيادة العسكرية. ويجب أن نضيف إلى ذلك الانتصارات العسكرية العظيمة للجيش الإسرائيلى فى حرب الأيام الستة (حرب ٦٧). بالنظر إلى الوراء يبدو أن تضافر هذين الحدثين دشن مرحلة جديدة فى جوانب حياتية كثيرة فى إسرائيل، ولاسيما فى العلاقات بين الجيش والمجتمع المدنى. ولم يتوقف الأمر عند تحرر كبار الضباط من الخوف من شخصية الأب المؤسس للتنظيم العسكري، وإنما وصل إلى حد تقدير اجتماعى بلا حدود لهؤلاء الضباط.

المتماعى بلا حدود لهؤلاء الضباط.

تظهر نتائج هذا الوضع من خلال البيانات الواردة فى الشكل رقم ٢ . ويوضح الجدول أن كبار الضباط بعد عام تظهر نتائج هذا الوضع من خلال البيانات الواردة فى الشكل رقم ٢ . ويوضح الجدول أن كبار الضباط بعد عام التى تعتبر ضمن محاولة تدخله فى القضايا التى كان المستوى المدنى فى التن تعتبر ضمن مجال المفاوضات، كما عزز الجيش الإسرائيلى تدخله فى القضايا التى كان المستوى المدنى فى الماضى – ولاسيما فى فترة حكم بن جوريون – هو صاحب الكلمة العليا فيها ، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتجاهات الماضى – ولاسيما فى فترة حكم بن جوريون – هو صاحب الكلمة العليا فيها ، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتجاهات

تظهر نتائج هذا الوضع من خلال البيانات الواردة في الشكل رقم ٢ . ويوضح الجدول أن كبار الضباط بعد عام ١٩٦٧ تمكنوا من الحد من تدخل المجتمع المدنى في مجال الاستقلالية العسكرية، ومن محاولة تدخله في القضايا التي كان المستوى المدنى في التي تعتبر ضمن مجال المفاوضات، كما عزز الجيش الإسرائيلي تدخله في القضايا التي كان المستوى المدنى في الماضى – ولاسيما في فترة حكم بن جوريون – هو صاحب الكلمة العليا فيها . وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتجاهات كانت قوية بما فيه الكفاية لتتخطى الصدمة القومية التي نجمت عن حرب يوم الغفران (حرب ٧٣). وقد واصل معظم أفراد المجتمع الإسرائيلي الإعراب عن ثقته الشديدة في الجيش الإسرائيلي، ولا سيما بعد عملية عنتيبي، كما تقبلوا فكرة توسيع "نطاق دور" الجيش في مجالات أخرى. والدليل على ذلك هو التأييد العام الذي حظيت به خطة الفريق رفائيل إيتان (رئيس الأركان في الفترة من ١٩٧٨ إلى ١٩٧٨) لتطبيق نظام الدراسة التكميلية للمستجدين من الأحياء الفقيرة الذين لم يكملوا تعليمهم الأساسي (خطة "شباب رفائيل"). ولا يعنينا هنا مضمون هذه الخطة، فعلى النقيض من البرنامج المؤقدم الذي زود خلاله الجيش الإسرائيلي المناطق النائية "بمدرسات مجندات" – وهو برنامج بادر به المستوى المدني الأقدم الذي زود خلاله الجيش الإسرائيلي المناطق النائية "بمدرسات مجندات" – وهو برنامج بادر به المستوى المنتي الجهاز التعليمي المدني وإخفاقاته.

خلال فترة طويلة مالت كفة ميزان المفاوضات في القضايا البينية بصورة واضحة لصالح الجيش الإسرائيلي. وكان

منتصف الستينيات من القرن الماضي بمثابة فترة تأسيسية، وذلك لسببين: السبب الأول، هو الاستقالة النهائية لدافيد

بن جوريون في عام ١٩٦٣ . وقد تسببت هذه الاستقالة في الابتعاد عن المعترك السياسي للرجل الذي أسهم - بصورة

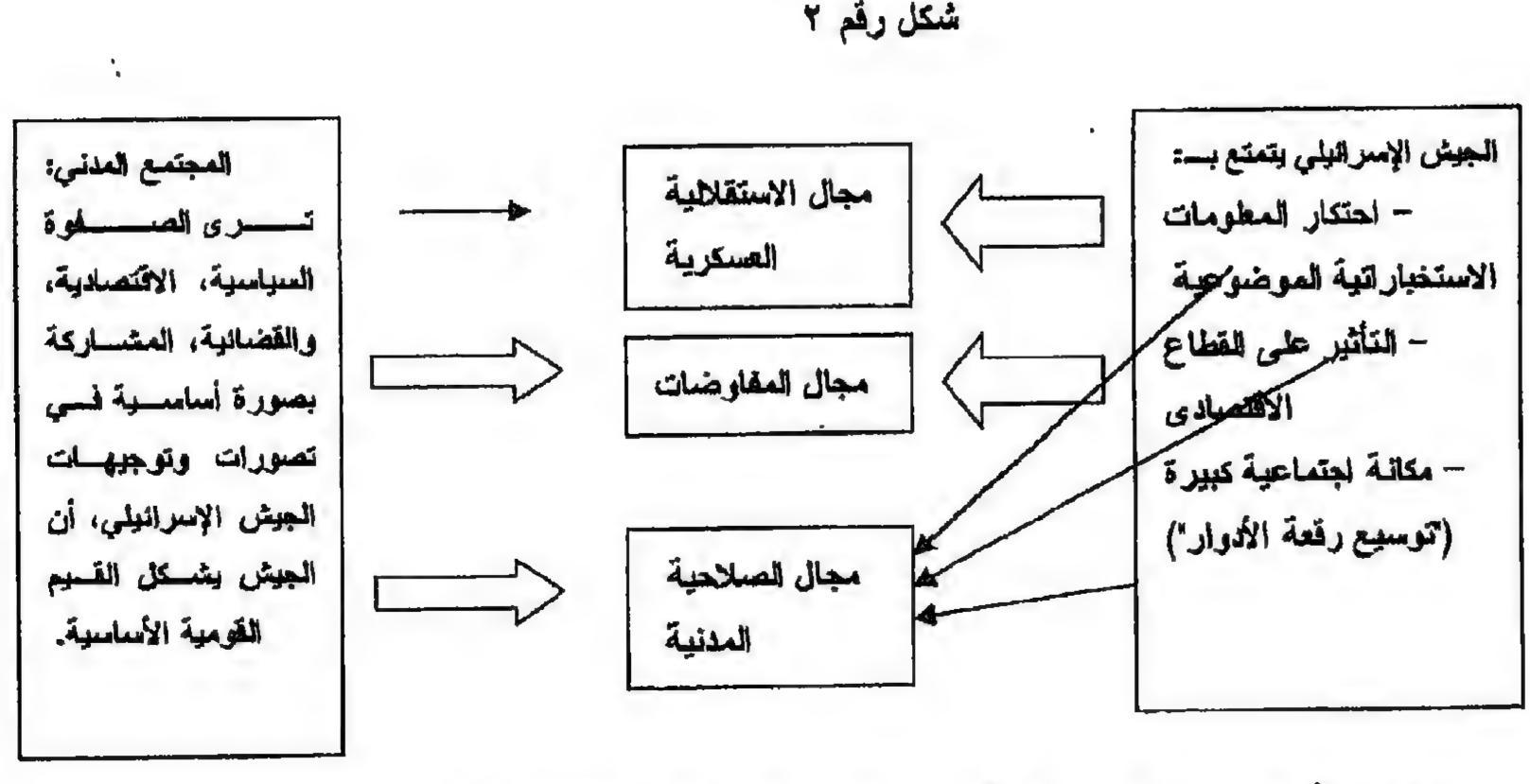

خلال العقد الأخير، تغير شكل العلاقات بين القيادة المدنية والقيادة العسكرية، ويوضح الشكل رقم ٢ التراجع الشديد في تأثير الجيش على القضايا التي تعتبر ضمن مجال الصلاحية المدنية، كما تراجعت قدرته على المساومة في مجال "المفاوضات"، في المقابل، تزايدت بشدة قدرة جماعات مختلفة في الوسط المدنى على التأثير على الجيش الإسرائيلي، كذلك في المجالات التي كانت تعتبر حكراً عليه.

هناك عدة عوامل ساعدت في ظهور هذا الوضع الجديد، أولاً، لأن قوة الجيش الإسرائيلي النسبية على التأثير على المجتمع المدنى تقلصت بشكل ملحوظ بسبب جهوده للتصدى لخفض ميزانيته سواء عن طريق تقليل عدد القوة العسكرية (على سبيل المثال، عن طريق اتباع سياسة تجنيد أكثر تشدداً وتقليل عدد قوات الاحتياط) أو عن طريق اتخاذ خطوات لتقليل حجم مشاركته في المشروعات المدنية مثل استيعاب الهجرة، تقديم منح دراسية تكميلية ودعم الاستيطان. ثانياً، لأن العلاقات بين القيادة المدنية والعسكرية تغيرت ولم تعد متناسبة.

### شکل رقم ۳

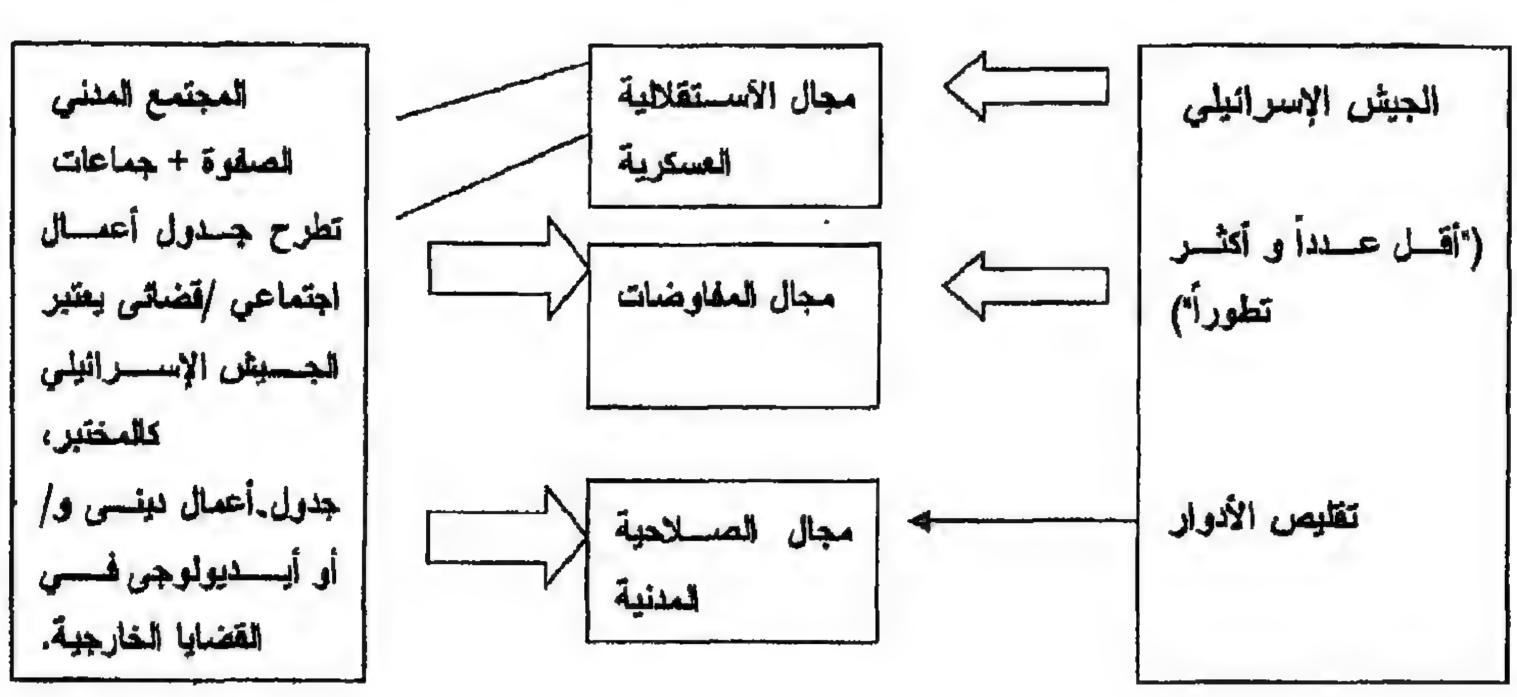

### - اتجاه الأسهم يدل على حجم التأثير، وحجم الأسهم يشير إلى حجم التأثير.

يجرى الجيش الإسرائيلى – كمؤسسة – الآن حواراً مع شريعتين مختلفتين في الوسط المدنى في إسرائيل، الشريعة الأولى مازالت تتكون من الصفوة المعتادة، الشخصيات الرائدة في المجالات السياسية، الإعلامية، الاقتصادية والقضائية، ورغم أن هذه الشريحة العامة زادت في الآونة الأخيرة بقدر ما، إلا أنها لاتزال جماعة محدودة لا تضم أكثر من بضع مئات الأشخاص. لكن فضلاً عن هذه الشريحة التقليدية يجد الجيش الإسرائيلي نفسه يجرى اتصالات مع شريعة اجتماعية أخرى كبيرة وأكثر تنوعاً. وتتكون هذه الشريعة من مجموعة متنوعة من الأشخاص ترغب في تمثيل ما يطلق عليه "المجتمع المدني" في مواجهة الجيش. وهي مزيج من تنظيمات "آنية" تمثل مطامع الألفية الحالية، وجماعات اتحدت لهذا الغرض لدفع قضايا معينة. وتضم هذه الشريحة، على سبيل المثال، آباء وأفراد أسر لأزواج وزوجات يؤدون الخدمة العاملة، وجماعات مختلفة ممن يؤدون خدمة الاحتياط (طيارون، طلاب ومجندون عاديون يشكون "غياب المساواة في تقسيم عبء الخدمة")، وأعضاء مجالس إقليمية (مثل سكان يهودا والسامرة "الضفة الغربية")، وحاخامات ينتمون لتيارات مختلفة في الديانة اليهودية، وجماعات نسائية، وجماعات حماية الهيئة، وجهات غير حكومية أخرى (محلية ودولية) مختلفة في الديانة اليهودية، وجماعات نسائية، وجماعات حماية الهيئة، وجهات غير حكومية أخرى (محلية ودولية) المحتلة).

وهذا التغير في عناصر الطرف المدنى للحوار مع الجيش في إسرائيل يصاحبه تغير لهجة الحوار بين الجيش وبين المستوى السياسي في إسرائيل. فهذا الحوار لم يعد يجرى في مناخ عملى على أساس الإجماع المتبادل، الذي أتاح في الماضي مستوى جيد من التفاوض والوساطة. وقد قال يورام برى إن اللهجة الحالية أصبحت تتم عن صدام يصل أحيانا إلى حد تجاهل المستوى السياسي للمستوى العسكري،

هنالك نماذج بارزة لتجاهل كبار الساسة للجيش وقادته. ففي العقد الأخير أخفى رؤساء حكومات إسرائيل - من مختلف الأحزاب - عمليات استراتيجية جديدة عن قادة الأركان أيضاً. فعلى سبيل المثال، لم يعلم إيهود باراك (رئيس الأركان في الفترة من ١٩٩١ إلى ١٩٩٥ إلى ١٩٩٥) بأمر لمناقشات التمهيدية التي أسفرت عن توقيع اتفاقيات أوسلو في سبتمبر المركان في الفترة من ٢٠٠٧ إلى ٢٠٠٥) بأمر خطة فك الارتباط التي طرحها رئيس الحكومة اريئيل شارون، إلا بعد وضعها بفترة طويلة. كما يظهر الآن أن الحكومات - كما كان الحال في الماضى - لا تتسرع في التصديق على مطالب الجيش الإسرائيلي المتعلقة بالميزانية بشكل تلقائي. على العكس، فقد تم خفض المحصات المالية للاحتياجات الأمنية بالتدريج. ومنذ مطلع التسعينيات ووزراء المالية شرعوا في إبداء ملاحظات بأن الجيش الإسرائيلي يمكنه الترشيد بصورة كبيرة، ولاسيما عن طريق خفض الرواتب، والمعاشات والامتيازات المختلفة المنوحة لكبار الضياط، كما أصبح الكنيست أكثر تشدداً في تعامله مع الجيش الإسرائيلي وأظهر حماسة لا مثيل لها للمنوحة لكبار الضياط، كما أصبح الكنيست أكثر تشدداً في تعامله مع الجيش الإسرائيلي وطهات في هذا الصدد في المشرة حقه الدستوري في ممارسة رقابة برلمانية على القضايا العسكرية. وكانت أولى الخطوات في هذا الصدد في مطلع التسعينيات، عندما رفضت لجنة المالية بالكنيست – لأول مرة – اعتماد ميزانية الأمن جملة، وطلبت مناقشة بنودها كل على حده، وهذه الخطوة لا تقل في الأهمية عن مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست يوفال شتاينيتس رئيس كل على حده. وهذه الخطوة لا تقل في الأهمية عن مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست يوفال شتاينيتس رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، وطالب فيه بضرورة مشاركة رئيس الأركان بشكل دائم في مناقشات اللجنة.

يمكن التطرق إلى الخطوات التى يتخذها الصفوة السياسية على أنها محاولة لإعادة التوازن بين المدنيين والجيش وهو التوازن الذى اختل بسبب التأثير العسكري.. لكن صحة هذا الاعتقاد أصبحت محل شك إذا وضعنا في الاعتبار أن تغير نظرة الصفوة السياسية للجيش الإسرائيلي هي جزء من مسيرة أكبر، ربما تكون أيضاً المحرك الذي يغير توجه الصفوة. وهذه الأمور تظهر من اللهجة الحادة الجديدة التي تتبناها جماعات مدنية غير برلمانية في نقاشاتها مع الجيش، وهذه الجماعات تبدى التزاماً صارماً وواضحاً إزاء جداول الأعمال الاجتماعية، الأيديولوجية، الدينية والسياسية، التي يتعارض معظمها بشكل مباشر مع الشئون الأمنية. وقوة هذا الالتزام تدفع هذه الجماعات إلى عدم الاكتفاء بالنهوض بقضاياهم في المجال المدنى فقط ولا يوافقون على "إلقاء الجيش الإسرائيلي بعيداً عن ساحة الخلاف"، كما اعتاد القول، على العكس، نظراً لأن الجيش لابزال يلعب دوراً محورياً داخل المجتمع الإسرائيلي بأسره، ترى كل جماعة من هذه الجماعات أن الجيش يمثل مختبراً لإجراء تجارب بغية إحداث تغيرات اجتماعية أو سياسية. وهذه الظاهرة توضح سبب عدم توقف المعادمات الأخيرة بين المدنيين والجيش على المجالات التقليدية التي تتنمى لمجال "المفاوضات"، المذكورة آنفاً، وقد مالت الساحة في حالات كثيرة إلى المجالات التي تعتبر حكراً على الجيش الإسرائيلي.

أحد الأمثلة لهذه المسيرة هو النضال الذى خاضته جماعات مدنية تؤيد التماسات قدمتها جماعات نسائية فى قضيتين لمحكمة العدل العليا: المطالبة بالمزيد من المساواة فى سياسة التجنيد والترقى بالجيش الإسرائيلي، والمطالبة بأن يكون إثبات التحرش الجنسى عائقاً أمام ترقى كبار الضباط. كما حاولت جماعات مدنية تمثل القوس السياسى والأيديولوجى فى إسرائيل – اليسار واليمين – تمرير برامجها الحزبية عن طريق التغلغل داخل مجال التجنيد والخدمة بالجيش. ولمزيد من الدقة، نجد أن ممثلى المعسكرين شجعوا بأساليب مختلفة رفض الخدمة الأسباب ضميرية على المستويات العسكرية الثلاث.. الخدمة الإلزامية، خدمة الاحتياط والخدمة الدائمة.

ويرى الجيش الإسرائيلى أن التضارب بين مطالب تلك الجماعات المدنية يزيد دائماً من تعقيد الوضع. كما أن هذه الجماعات تعرض أحياناً مطالب منتاقضة، ويبرز ذلك بوجه خاص في مسألة رفض الخدمة لأسباب ضميرية، الذي تدعو إليه أيضاً جماعات بمينية (كوسيلة للحيلولة دون إخلاء المستعمرات اليهودية) وكذلك جماعات يسارية (كوسيلة لإضعاف الشرعية الاجتماعية لهذه المستعمرات). غير أن تعارض المصالح بين مختلف الجماعات المشاركة في مفاوضات مع الجيش الإسرائيلي ظهر أيضاً في مجالات أخرى. فعلى سبيل المثال، لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من تلبية مطالب رجال الاحتياط بالحصول على مكافأة نظير خدمتهم، في ظل إصرار بعض قدامي القاتلين على أن يظل رجال الاحتياط كمؤسسة تطوعية في الأساس.. مؤسسة تؤدى في المقام الأول الواجب المدنى الذي يعتبر حقاً أيضاً. كما يجد قادة الوحدات الميدانية صعوبة في رسم سياسة "الدمج المناسب" – الحل الوسط لإحداث توازن بين الضغط الاجتماعي المارس ضد استبعاب المزيد من النساء في الوحدات المقاتلة بالجيش الإسرائيلي وبين مطالب الكثير من الحاخامات المساح لتلاميذهم بالحفاظ على قواعد العفة التقليدية للديانة اليهودية والخدمة في وحدات منفصلة خالية من النساء.

تجدر الإشارة إلى أنه رغم هذه التطورات إلا أن الجيش لازال يحافظ على قدرته على إملاء السياسة المتعلقة بقضاياه الداخلية الكبيرة. غير أن قدرته على القيام بذلك، حتى في هذه المجالات، تتعرض لهجوم وضغوط شديدة من جانب جماعات مدنية معينة. وبمفاهيم عدة فقد تحول الجيش الإسرائيلي إلى ساحة للتوترات الاجتماعية بدلاً من أن يكون وسيلة للوحدة الاجتماعية.

هناك من يزعمون أن انتقال الجيش الإسرائيلي من مكانة الابن البكر إلى مكانة الخاضع للمجتمع المدنى يعزو إلى التغيرات المعروفة التي حدثت داخل المجتمع الإسرائيلي في الآونة الأخيرة، هذه التغيرات، التي حللتها مدارس مختلفة من علماء الاجتماع، تغطى مساحات كبيرة من مجالات الحياة، العامة والخاصة، السياسية، الاقتصادية، الديموجرافية والثقافية، وأدت إلى إعادة توصيف الهويات والقيم بين جماعات سكانية كثيرة مختلفة عن بعضها البعض، وبوجه عام، فقد طرأت تغيرات شاملة في المواقف وجداول الأولويات، لدرجة أن المجتمع الإسرائيلي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لم يكن يشبه المجتمع الإسرائيلي الذي كان سائداً أثناء قيام الدولة، قبل ما يقرب من ٢٠ عاماً. ويبرز ذلك بشكل خاص في مجال العلاقات المتشعبة بين المجتمع والجيش، ورغم الهجوم الصاروخي العراقي في ١٩٩١ والعنف الفلسطيني المتواصل تراجعت نظرية التهديد الجماعي (التي تعرف بالإحساس بأن بقاء الدولة معرض للخطر) بين معظم المواطنين في إسرائيل بصورة بارزة منذ الثمانينيات، وهذا أحد الأسباب التي جعلت الجيش لا يتمتع بحصائة قوية في مواجهة الانتقادات ولكنه لازال يتمتع بتقدير اجتماعي كبير، والآن يتعرض كبار الضباط إلى انتقادات مستمرة من في مواجهة الانتقادات ولكنه لازال يتمتع بتقدير اجتماعي كبير، والآن يتعرض كبار الضباط إلى انتقادات مستمرة من جانب شرائح مختلفة من المجتمع الإسرائيلي.

لا شك أن أبلغ دليل على ذلك هو الاستعداد الكبير لوسائل الإعلام - التى أصبحت أكثر شراسة - لتوجيه الانتقادات لنشاط الجيش الإسرائيلي، وقد أسهم استعداد وسائل الإعلام لكشف النقاب عن أوجه القصور داخل الجيش بقدر كبير من التقدير للجيش الإسرائيلي، ولا يقل في تلاشي حدود ضبط النفس، تلك الحدود التى ضمنت في الماضي قدر كبير من التقدير للجيش الإسرائيلي، ولا يقل في الأهمية تغير نظرة المحاكم إلى الجيش الإسرائيلي، فقد عدلت المحاكم عن عزوفها فيما مضى عن توجيه الانتقادات للقضايا المتعلقة بالأمن القومي، وبالنظر إلى قرارات المحكمة العليا يمكن ملاحظة ميلها لتوسيع نطاق صلاحيتها القضائية القضائية فيما يتصل بقضايا عسكرية - كما هو الحال في سائر القضايا التى تعتير ضمن نطاق صلاحيتها القضائية. ففضلاً عن موافقتها على النظر في القضايا المتعلقة بسياسة التجنيد والتوزيع داخل الجيش الإسرائيلي، نجد أن المحكمة نظرت في معايير الترقي، والحوادث التي كانت تقع أثناء التدريبات والأهم من هذا: تفاصيل بعض العمليات العسكرية الإسرائيلية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وقطاع غزة، وقد تسبب ذلك في زعزعة استقلالية الجهاز القضائي العسكري، الذي وجد نفسه يتعرض لضغوط متزايدة لكي يتماشي مع معايير القانون المدني. كما دفع بعض الضباط إلى الاستعانة بمشورة محامين قبل تنفيذ عمليات معينة حتى يشعروا بالأمان.

وقد أبدى آباء وأفراد عائلات جنود فى الخدمة الالزامية استعداداً مماثلاً لاستغلال الظروف الجديدة التى نشأت من أجل الدخول فى مواجهات مع السلطات العسكرية. ولم تقتصر المواجهات على ادعاءات الآباء فيما يتعلق بظروف خدمة أبنائهم (يقول ضباط الجيش الإسرائيلي إن هذه الادعاءات تمثل تخطى للحدود التى تفصل بين علاقة الآباء بالأمر وتدخلهم فيه) وإنما شملت قضايا أكثر إيلاماً. فقد لجأ الآباء إلى المحاكم من أجل تغيير العبارات المكتوبة على نصب أبنائهم ضحايا المعارك لكى تصبح صياغتها أكثر خصوصية. وفي حالات أخرى طالب الآباء بأن تقوم مؤسسات مدنية وليس جهات عسكرية بالتحقيق في حوادث الوفاة أثناء التدريبات والعمليات الميدانية.

وتوضح هذه التغيرات التي طرأت على أسلوب اختراق عناصر مدنية للمجالات التي كانت تعتبر حتى وقتنا هذا مجالات عسكرية حصرية، الحساسية المتزايدة لدى الجيش الإسرائيلي إزاء تدخل جهات مدنية، وهذه التغيرات توضح إلى أي مدى تآكل نسيج العلاقات المشتركة الذي بهر الباحثين في ذلك الوقت، رغم ذلك لا توضح هذه التغيرات عدم مقدرة الجيش على كبح جماح هذه المسيرة أو حتى تخفيف حدتها، وتكمن أسباب هذه الظاهرة في التغيرات التي حدثت على الساحة الميدانية للجيش الإسرائيلي، وكذلك في التغيرات التي طرأت على هيكله الداخلي وهي لا تقل من حيث الأهمية.

### ♦ التغيرات على الساحة الميدانية للجيش الإسرائيلي:

لقد تكون الشكل الأصيل للعلاقات بين المجتمع المدنى والجيش في إسرائيل في الفترة التي كان فيها الالتزام الميداني الأساسي للجيش الإسرائيلي يتمثل في الدفاع عن الدولة أمام تهديدات الفزو العسكرى التقليدي من جانب دول الجوار. وحتى أواخر الثمانينيات ساد بين المجتمع الأمنى الإسرائيلي الاعتقاد بأن "الأمن الأساسي"، أي قدرة الدول على البقاء، مرهون بقدرة الجيش الإسرائيلي على ردع – لو كانت هناك ضرورة لذلك – الهجوم خارج مجال قوات المشاة والمدرعات، الذي كان وشيكاً في عامى ١٩٥٦ ووقع في عام ١٩٧٧ فعلياً. رغم ذلك فإن نظرية الاحتواء (Containment) وقمع النشاط، الفلسطيني المعادي والغاشم (على سبيل المثال هجمات الفدائيين في الخمسينيات) كانت تعتبر مهام أقل أهمية، يمكن تصنيفها ضمن الاهتمامات الأمنية الجارية،

والآن فقد ولى زمن جداول الأعمال هذه. فقد قللت بشدة اتفاقيتي السلام مع مصر (١٩٧٩) ومع الأردن (١٩٩٤) من مخاطر أن تضطر إسرائيل لمواجهة خطر الغزو العسكرى البرى على كل الجبهات في المستقبل القريب، في المقابل، نجد

مختارات إسرائيلية

أن الخطرين الآخرين، اللذين كانا في الماضي أقل أهمية، أصبحا الآن أكثر واقعية. الخطر الأول هو المخاوف من الهجوم بالصواريخ طويلة المدى (وربما غير التقليدية أيضاً) من جانب أعداء كانوا يعتبرون خارج المجال الاستراتيجي. أما الخطر الثاني فهو المعركة ضد عدو "غير تقليدي"، لا يعتزم مواجهة الجيش الإسرائيلي في ميدان القتال، وإنما عرقلة مختلف جوانب حياة عموم المجتمع الإسرائيلي عن طريق شن حرب إرهابية وتدميرية.

يمكن من خلال دراسة الخبرة الميدانية التي اكتسبها الجيش الإسرائيلي في العقود الأخيرة التعرف على مدى تزايد الأهمية النسبية لمواجهة الخطر الثاني. كما أن الجنود الإسرائيليين الأكثر خبرة الآن، في خدمة الاحتياط والخدمة النظامية، لا يتمتعون بخبرة شخصية في الحرب الحديثة المتطورة كالتي شنتها الجيوش الأخرى في السنوات الأخيرة في يوغسلافيا سابقاً والعراق. في الواقع فقد مر ربع قرن على آخر مرة شارك فيها الجيش الإسرائيلي في حرب قوية. وفي المقابل، اكتسب الجندي الإسرائيلي في العشرين سنة الأخيرة خبرة كبيرة في النشاط ضد المحاولات التخريبية والمعارك الأقل قوة، وتؤثر هذه الخبرة بوضوح على تطور نشاط الجيش الإسرائيلي في هذا الصدد، وخلال الانتفاضة الأولى (١٩٨٧ - ١٩٩٣) كان نشاط الجيش الإسرائيلي بوجه عام يتمثل في دوريات شرطية بدائية للغاية، واستعراض للقوة على المستوى المحلى ضد المخربين الفلسطينيين في قطاع غزة ويهودا والسامرة (الضفة الغربية). وخلال التواجد الإسرائيلي المستمر في جنوب لبنان (١٩٨٥ - ٢٠٠٠) كانت هذه العمليات محدودة ومقصورة على المسادمات على الحدود بين السرايا الإسرائيلية وجماعات المتسللين الفلسطينيين أو القصف المدفعي طويل المدى على تجمعات مجاورة لحزب الله والسوريين. لكن خلال تصاعد حدة العنف الفلسطيني، الذي بدأ في سبتمبر ٢٠٠٠ واستمر تقريباً بلا توقف حتى وفاة عرفات بعد أربع سنوات، ارتقت عمليات الجيش الإسرائيلي بدرجة ملحوظة. وفي الواقع فقد طوَّر الجيش نظرية ميدانية كاملة بهدف محاولة كبح جماح المقاومة، كما قام بتدريب وحدات خاصة عن طريق هذه العقائد القتالية. وتجدر الإشارة بوجه خاص إلى نجاح الجيش الإسرائيلي في استغلال تفوقه التكنولوجي - ولاسيما بفضل الجمع بين المعلومات الاستخباراتية وتكتيكات المراقبة المتطورة في ظل توافر أسلحة أكثر دقة وفتكاً. وهكذا، رداً على الهجوم المتواصل على حياة الإسرائيليين وممتلكاتهم استغل الجيش الإسرائيلي الهجوم الجوى ونيران الدبابات من أجل تتفيذ ما أطلق عليه تصفية المطلوبين.

هناك ضباط كبار فى الجيش الإسرائيلى على استعداد للاعتراف بأن استمرار صراع ضئيل القوة فى جدول أعمال القوات الإسرائيلية أثر على الفكر العسكرى والأساليب التقليدية. كما يعترفون بأن هذه الحرب زادت بصورة ملحوظة من الاعتقاد بضرورة وجود رقابة مدنية قوية أيضاً على العمليات العسكرية الصغيرة للغاية. وفى الحقيقة فإن الخبرة المتراكمة فى إسرائيل مؤخراً في هذا المجال تؤكد الدروس المستفادة من حالات مشابهة فى دول أخرى. ففى الصراع منخفض القوة يميل الساسة دائما إلى اتباع سياسة مشددة للحيلولة دون استقلالية الجنرالات فى قضايا عسكرية، حتى على المستوى التكتيكي، هناك صيغة متعارف عليها الآن فى الأخلاقيات المهنية تنص على أنه كلما دام الصراع منخفض على المستوى التكتيكي، هناك صيغة متعارف عليها الآن فى الأخلاقيات المهنية تنص على أنه كلما دام الصراع منخفض القوة لفترة طويلة، كلما تم تقييد حرية العسكريين فى المناورة الميدانية. وقد أصبح الساسة أكثر حساسية إزاء حقيقة أن العمليات الصغيرة قد تكون لها نتائج استراتيجية واسعة النطاق، ولاسيما إذا سلطت وسائل الإعلام الأضواء عليها. وكنتيجة لذلك يحاولون استغلال أى ميزة تمنحها لهم تكنولوجيا الإعلام حتى يطبقوا نظرية الإدارة اللصيقة – كذلك على العملية العسكرية الأكثر محلية.

وخلال العمليات الانتقامية الصغيرة التي شنتها إسرائيل ضد أهداف الفدائيين خلال الخمسينيات اتضح بقدر ما ميل الساسة الإسرائيلين إلى تشديد الرقابة على الجنرالات، كما ظهر هذا الميل أكثر خلال الانتفاضة الثانية. ومن أسباب ذلك مظاهر المقاومة وكذلك عدم رضاء فئات مختلفة في المجتمع الإسرائيلي على عمليات عسكرية كثيرة ضد الفلسطينيين، ولا تقل من حيث الأهمية والتأثير الحساسية المتزايدة من جانب الوزراء إزاء تزايد اهتمام العالم بالقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وبقرارات محكمة العدل الدولية في لاهاى، ولهذين السببين تقرر في مرحلة مبكرة من القتال - الذي اندلع في عام ٢٠٠٠ - أن يوافق "مطبخ" مكون من عشرة وزراء يرأسهم رئيس الحكومة شارون على كل العمليات العسكرية غير النظامية، كما تقرر عدم إجراء أي تصفية دون موافقة مسبقة من القيادة السياسية والقضائية على حد سواء، وقد يؤدي عدم تلبية هذه القرارات إلى - وهو ما حدث بالفعل - غياب الثقة غير المسبوق بين المجتمع على حد سواء، وقد يؤدي عدم الحالات أعرب وزير الدفاع (بنيامين بن إليعيزر) عن رأيه صراحة بأن العملية التي نفذها رئيس الأركان العامة (الفريق شاؤل موفاز) بشكل أحادى الجانب في أكتوبر ٢٠٠١ تلزمه بتقديم استقالته.

بالنظر إلى الوراء يبدو أنه يتوارى وراء هذا النموذج شيء يفوق الصدام بين شخصين أو بين وجهات نظر سياسية مختلفة، لو وضعنا هذه الحالة في السياق الكبير للخبرة التي اكتسبتها إسرائيل في السنوات الأخيرة فيما يتصل بالعلاقات بين المجتمع المدنى والعسكري، يمكن التوصل إلى قاعدة عملية: كلما كان السياسي يتمتع بخلفية عسكرية أكثر اتساعاً وشمولية، يمكن الاعتقاد بأنه سيسعى لاستغلال هذه الطاقة الكامنة في كل حالة من أجل إدارة أدق تفاصيل

واستناداً إلى هذا التحليل هناك مجال لإعادة تقييم التصور السائد بأن الانتقال الأفقى لكبار الضباط العسكريين إلى مناصب حكومية هو بمثابة أداة أساسية لخلق تجانس بين التصورات العسكرية بين القادة المدنيون الأكبر ممن يضعون السياسات. وبالنظرة المتعمقة بتضح أن الانتقال الأفقى كان مؤخراً أحد الوسائل التى أدت إلى خضوع الجنرالات الإسرائيليين إلى وزراء الدفاع، وفي هذا الصدد يتضح بشكل موضوعي أنه في العشرين سنة الأخيرة قلت الفترة الزمنية التي تفصل بين استقالة الضابط الكبير وبين تعيينهم في منصب وزير الدفاع، ففي حالة موفاز بلغت هذه الفترة الزمنية بالكاد الحد الأدنى الذي ينص عليه القانون (العمول به آنذاك)، ونظراً لأن خليفة موفاز في منصب رئيس الأركان كان بائله اللواء موشيه يعلون، فلا غرابة أن الانتقال كان سريعاً بين موفاز ويعلون، وكان التركيز على استمرار أساليب عمل الجيش الإسرائيلي خلال الانتفاضة الثانية، ومن ثم يمكن الافتراض بأن الضباط الكبار أيضاً سيحترمون قادتهم، حتى لو خلعوا الزي المسكري، خلال فترة ولاية يعلون كان موفاز هو الذي قام بدور رئيس الأركان الفعلي، وقد أثبت الأسلوب خلعوا الزي المسكري، خلال فترة ولاية يعلون كان مواصلة العمل لفترة ولاية رابعة إلى أي مدى زاد الانتقال الأفقى من استعباد القيادة المدنية للجيش الإسرائيلي.

### تفير الهيكل الداخلي للجيش الإسرائيلي:

لقد مر ما يقرب من نصف قرن على صدور كتاب صموئيل هنتجتون "الجندى والدولة" (The soldier and the state) الذى كتب فيه عن المكانة المناسبة للجيش في المجتمعات الديموقراطية. رغم أن آراء هنتجتون تعرضت لانتقادات منهجية وجوهرية، يتضح أن معظم نتائجه اجتازت محك الزمن، ومن النتائج التي أثبتت صحتها أن الرقابة المدنية "الموضوعية" على حد قوله – على الجيش لا تستوجب ديموقراطية ناضجة فقط، وإنما جيش مستقل من الناحية التخصصية أيضاً. وقد قال هنتجتون إن الدولة ينبغي أن تدعم بشكل فاعل وجود "المجال العسكرى المستقل"، حتى لا تتمكن "جماعات مدنية مختلفة وغربية" من "التدخل في قضايا عسكرية". ويعتقد هنتجتون أن مثل هذا التدخل لا يضر فقط بأهداف الجيش مما يترتب عليه الإضرار بأمن الأمة، وإنما وبلا مفر يجر الجيش (أو بعض أجنحته) إلى ساحة المواجهة السياسية – الأمر الذي قد يؤدي إلى تفكك الجيش. في المقابل، نجد أن الجيش الذي يتمتع قادته بالاستقلالية الكافية في مجالات تنظيمية وتخصصية تتطلب خبرتهم المهنية، يكون في مقدوره التزام الحيادية السياسية والحفاظ على وحدة صفوفه.

ووفقاً لتحليل هنتتجتون فإن الحفاظ على رقابة مدنية "موضوعية" على الجيش غير مرهون بالرغبة الطيبة من جانب الوسط السياسي. وذلك يستوجب وجود ما يطلق عليه "جماعة ضباط متخصصين" (A professional officer corps) جماعة قادة (كبار وصغار) تشعر بأن تخصصها الفريد منحها القدرة وكذلك الحق في تأدية مهمة قومية خاصة بفاعلية ومسئولية، وتحظى بالاعتراف الاجتماعي. خلال الفترة المنقضية منذ صدور كتاب هنتجتون اتضح أن جماعات القادة هذه تختفي من الساحة، ولاسيما داخل جيوش الدول الديموقراطية الغربية. والاعتقاد السائد اليوم هو أن الضباط الذين يخدمون في تلك الجيوش ينتمون إلى تخصص في طريقه إلى الزوال. صحيح أن هذا التوصيف ينطبق أيضاً على جماعات أخرى حاولت الاستقلال في مجالات تخصصها، كالمحامين، والأطباء، والمهندسين، والمعلمين، إلا أن اختفاء الاستقلالية لا يظهر إلا في مجال "تخصص الأسلحة" (The profession of arms) ، على حد وصف الجنرال السير جون هاكيت (١٩١٠ - ١٩٩٧)، أحد أكثر العسكريين البريطانيين المتقفين منذ الحرب العالمية الثانية. في الحقيقة هناك قلة فقط من عموم الجنود الذين يؤدون الخدمة الآن يمكنهم القول بأنهم يستوفون المعايير الثلاثة الرئيسية المطلوبة من كل إنسان متخصص:

١- احتكار خبرة عامة ومنهجية (نظرياً وعملياً) في نشاط اجتماعي محدد.

٢- التحكم المستقل في إجراءات استيعاب الأعضاء الجدد، وتكون مسولية المتخصصين تحديد طبيعة مهام هؤلاء
 الأعضاء في إطار اجتماعي تربوي، بحيث يكون خاضعاً أيضاً لتحكمهم المستقل.

٣- وجود ميثاق سلوكي وثقافي خاص يلزم كل المتخصصين، ويكون محل ثقة وتقدير عملائهم (في هذه الحالة المجتمع المدني).

لقد أصبح التساؤل عن سبب تلاشى التخصص العسكرى محلاً للتحليل والدراسة، ولاسيما في الولايات المتحدة، وبشير الدراسات إلى ثلاثة اتجاهات أساسية تسببت في زعزعة خصوصية الجيش العصرى في المجتمع الغربي ومحاولاته لنيل مكانة قومية غير معهودة. الاتجاه الأول هو تزايد ارتباط الجيش بالتكنولوجيا المدنية والتخصص التكنولوجي، التي توجد معظمها في المجال المدني، الاتجاه الثاني هو حاجة المؤسسة العسكرية لتبنى صور غير تقليدية

للمكافأت المالية حتى تجذب الجنود (وكذلك مجندات بأعداد كبيرة) المطلوبين لصيانة أنظمة الأسلحة ولتشغيلها - الاتجاه الثالث هو تنامى الإحساس داخل المجتمع المدنى الغربى – الليبرالى بأن الجيوش، التى كانت تعتبر تجسيداً لأسمى الصفات القومية (الوطنية، نكران الذات، التضحية وغيرها)، في حاجة إلى التكيف مع منظومة جديدة من قيم ما بعد الحداثة التى أصبحت معياراً في الوقت الحالي.

والجيش الإسرائيلي لا يمكن تصنيفه (حتى الآن) على أنه جيش ما بعد الحداثة، لكن من المؤكد أنه يمكن ملاحظة نشاط قوى التجديد التي ساعدت في تغيير هياكل عسكرية وثقافات عسكرية في أماكن أخرى. ولدينا أيضاً، يحدث انقلاب تدريجي في مكانة المجندات في الجيش. كما أن الاعتراف بالدور الحيوى للرأى العام في تحديد حدود الإمكانيات العسكرية، استوجب إعادة تنظيم هيكل مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. وقد تم تطويره مؤخراً بصورة كبيرة. لا شك أن الإصلاحات الأخرى في حجم القوة تعكس قراراً صارماً لاستغلال كل الإمكانيات المتمثلة في ميدان القتال الإلكتروني والانقلاب في القضايا العسكرية. وكنتيجة لذلك – وكما هو الحال في أماكن أخرى – تم التركيز على جذب قوى بشرية متخصصة مدنية للجيش. ونظراً لأن هذه القوى البشرية اكتسبت خبرتها الأولى في بيئة غير عسكرية (كما يحدث في معظم الدورات الأخيرة للمهندسين، ومحللي أنظمة الحاسب الآلي والمبرمجين)، فإن تعريفها السليم يجب أن يكون "منخصصين عسكريين" وليس "عسكريين متخصصين".

من الواضح أنه يجب الانتظار ومشاهدة ما إذا كانت هذه الإصلاحات ستلبى مطامع أصحابها، وتحول الجيش الإسرائيلي إلى قوة أكثر فاعلية ("جيش صغير ومتطور"). غير أن النتائج المؤقتة لهذه الإصلاحات، التى لا شك أنها لم تكن مقصودة، تظهر الآن بالفعل، ويبدو أن التغيرات التى طرأت على الهيكل العسكرى في إسرائيل زعزعت أيضاً الاستقلالية التخصصية للجيش الإسرائيلي، فضلاً عن إعادة تعريف جوهر مصطلح "الأمن"، الذي يحتل مكانة مهمة بين شرائح مختلفة داخل المجتمع الإسرائيلي، وقد أضعفت هذه المسيرات – وفي حالات معينة قوضت تماماً – قدرة الجيش على مقاومة تسرب عناصر مدنية لأنشطة كانت حكراً عليه فيما مضى. إن تزايد عدد الجماعات المدنية التى تعارض حالياً استقلالية الجيش الإسرائيلي، والخطوات الكثيرة التي تتخذها للقيام بذلك، لا تسفر إلا عن زيادة حجم المشكلات حالياً ستعرض لها الجيش. وكما شاهدنا، فإن مجموعة القضايا التي تسببت في إثارة التوثر بين القيادة المدنية والجيش، لم تكن مقصورة على قضايا سياسية أو مالية فقد شملت أيضاً قضايا أخرى، كحق الآباء في معرفة كيفية إصابة أبنائهم تكن مقصورة على قضايا سياسية أو مالية فقد شملت أيضاً قضايا أخرى، كحق الآباء في معرفة كيفية إصابة أبنائهم نتص الشريعة اليهودية. وفي ظل هذه المجالات المتوعة، التي يحاول خلالها المدنيون التأثير على سلوك الجيش، لا غرابة أن الجنرالات لا يدخلون في مواجهات مع الصفوة السياسية وإنما مع مدنيين آخرين، والآن، يتوجب على ضباط الجيش أن الجنرالات لا يدخلون مع الحاخامات والجماعات الناشطة التي تناضل من أجل حقوق المواطن.

الخلاصة:

من الناحية النظرية، ربما تكون السمة الأكثر أهمية لكل خطوة من الخطوات السابقة هي مدى دعمها - سوياً وكل على حدة - للطبيعة "اللا اتصالية" للحدود بين المدنيين والجيش في إسرائيل. ورغم تزايد عدد المواطنين الإسرائيليين الذين لا يؤدون الخدمة الإلزامية وخدمة الاحتياط مؤخراً، نجد أن العسكريين لا يشكلون عموماً "فرقة عسكرية" موحدة. على العكس، لأن الكثيرين منهم اليوم يؤدون مهام مشابهة للمهام المدنية (والدليل الواضح على ذلك هم خبراء الحاسب الآلي)، فهم يختلفون بقدر ضئيل عن مدنيين آخرين داخل المجتمع، كما أنه رغم التبني التدريجي لفكرة "تقليص الأداء" داخل الجيش الإسرائيلي في عشرات السنوات الأخيرة لم يقل عموماً الكم الشامل لما أطلق عليه ليسك "نقاط التماس" بين الجيش والمجتمع المدني، وقد ظل الجيش الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من المجتمع الإسرائيلي.

رغم ذلك، فإن نموذج الحدود "اللا اتصالية" يثبت أنه داخل الإطار الشامل لامتداد تاريخي حدثت تغيرات جوهرية في العلاقات بين المجتمع المدنى والجيش، إن تزايد "نقاط التماس" بين المدنيين والجيش لا يفرز وضعا يكون فيه الجيش قادر على ممارسة تأثيراً كبيراً، وربما حاسماً، على مجالات كثيرة في الحياة المدنية في إسرائيل، على العكس، معظم التيارات تسير حالياً في اتجاه معاكس، وهذه المسيرة، التي بدأت بتطور مجتمع مدنى أكثر عقلانية ويتحرى المسلمات السائدة داخله، تسارعت وتيرتها نتيجة لمركزية النشاط داخل الصراع ضئيل القوة الذي تواجهه قوات الجيش الإسرائيلي وبسبب الإصلاحات الداخلية للهيكل التنظيمي العسكري.

واستناداً إلى هذه الخلفية، اعتقد أنه لا مجال للخوف من أن يحاول ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي إسقاط الحكومة أو المشاركة في انقلاب ميلودرامي يقوم به الجنرالات، مثل هذه الميول، حتى لو كانت سائدة فيما مضى، أصبحت بعيدة عن فكر ضباط الجيش الإسرائيلي، تظهر أعراض الأزمة الحالية في العلاقات بين القيادة المدنية والجيش الإسرائيلي يعانى الإسرائيلي يعانى المنابع أخرى، في قضايا تقوق القضايا التي تشغل بال الباحثين المتخصصين، فالجيش الإسرائيلي يعانى حاليا من تراجع استقلاليته، ويكمن الخطر في استعباده التام على أيدى المجتمع المدني.

### النص الكامل لقرار مجلس الأمن رقم ١٧١

القرار رقم ۱۷۰۱ الصادر عن

ها هو النص الكامل للقرار رقم ١٧٠١ الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن موضوع الجنود المختطفين لم يرد إلا في مقدمة القرار فقط، بالصيغة التالية:

"يؤكد مجلس الأمن على ضرورة إنهاء العنف، ولكن في الوقت نفسه يؤكد على العمل من أجل معالجة الأسباب التي أدت إلى نشوب الأزمة الحالية، بما في ذلك إطلاق سراح الجنديين الإسرائيليين المختطفين". وفي فقرات أخرى يدعو المجلس إلى إطلاق سراح السجناء اللبنانيين المحتجزين في إسرائيل، كما يعرب المجلس عن تقديره لخطة "النقاط السبع" التي طرحها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، يُذكر أن مقدمة القرار غير ملزمة مثل القرار نفسه.

### وهذه هي الصيفة الكاملة لنص القرار:

١- يدعو المجلس إلى الوقف التام للأعمال القتالية، ولاسيما الوقف الفوري لكل هجمات حزب الله والوقف الفوري للعمليات العسكرية من جانب إسرائيل،

٣- في أعقاب وقف الأعمال القتالية، يطالب المجلس الحكومة اللبنانية واليونيفيل (قوة الأمم المتحدة في لبنان)، وفق ما ورد في الفقرة ١١، بنشر قواتهما في الجنوب اللبناني، كما يطالب حكومة إسرائيل بسحب كل قواتها من جنوب لبنان عند بدء انتشار تلك القوات.

٣- يؤكد المجلس على أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية وفق أحكام القرارين ١٥٥٩ و١٦٨٠، والأحكام ذات الصلة في اتفاق الطائف، حتى يكون في مقدورها فرض كامل سيادتها، وألا تكون هناك أسلحة دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة أخرى غير سلطة الحكومة.

٤- يؤكد المجلس مجدداً على أهمية احترام الخط الأزرق (الحدود المتفق عليها بين إسرائيل ولبنان).

٥- يؤكد المجلس مرة أخرى على تأييده، كما ظهر في قرارات سابقة، لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً،

حسب ما ورد في اتفاق الهدنة المؤرخ في ٢٣ مارس ١٩٤٩ .

يديعوت أحرونوت ٢٠٠٦/٨/١٢ بقلم: هيئة تحرير الصحيفة

آ- يدعو المجلس المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية من أجل تقديم المساعدة المالية والإنسانية للشعب اللبناني، والتي تسهل عودة السكان النازحين، وإعادة فتح المطارات والموانئ تحت سلطة حكومة لبنان، بما يتفق وأحكام الققرتين ١٤ و,١٥ كما يدعو المجلس المجتمع الدولي إلى التفكير في منح مساعدة أخرى في المستقبل للإسهام في إعمار وتتمية لبنان.

٧- يؤكد المجلس على مسؤولية جميع الأطراف عن ضمان عدم اتخاذ أي خطوة تخالف أحكام الفقرة ١، مما قد يؤثر بالسلب على محاولة التوصل لحل طويل الأمد، ووصول المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين، بما في ذلك العبور الآمن لقوافل المساعدة الإنسانية، أو العودة الطواعية والآمنة للنازحين، ويطالب كل الأطراف الامتثال لهذه المسؤولية والتعاون مع مجلس الأمن.

٨- يدعس المجلس إسسرائيل ولبنان إلى دعم وقف إطلاق النار وحل دائم استناداً إلى المبادئ التالية:

أ- احترام الخط الأزرق من جانب كلا الطرفين.

ب- اتخاذ ترتيبات أمنية للحيلولة دون استئناف الأعمال القتالية، بما في ذلك إقامة منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة بخلاف ما يتبع مسؤولية حكومة لبنان واليونيفيل، وفق ما ورد في الفقرة ١١ .

ج- التنفيد التام للأحكام ذات الصلة في اتفاق الطائف وكدلك القرارين ١٥٥٩ و١٦٨٠ التي تطالب بنزع سلاح كل التنظيمات المسلحة في لبنان، بحيث لا تكون هناك أي أسلحة في لبنان عدا ما يتبع الدولة اللبنانية، إعمالاً لقرار الحكومة اللبنانية المؤرخ في ٢٧٠٠ .

د- منع وجود قوات أجنبية في لبنان دون موافقة حكومتها.

ه- منع مبيعات أو إمدادات الأسلحة أو ما شابه

مختارات إسرائيلية

ذلك للبنان باستثناء ما ستوافق عليه الحكومة اللبنانية. و- ستسلم إسرائيل الأمم المتحدة كل خرائط الألغام التي وضعتها في لبنان.

9- يدعو المجلس الأمين العام، كوفي أنان، إلى دعم الجهود الرامية إلى ضمان موافقة حكومة إسرائيل وحكومة لبنان من حيث المبدأ على مبادئ التسوية طويلة الأمد، بموجب ما ورد في الفقرة ١٨، كما يعرب عن اعتزامه المشاركة في ذلك بشكل فاعل.

١٠- يطلب المجلس من الأمين العام وضع، بالتعاون مع العناصر الرئيسية الدولية والأطراف المعنية بالأمر، مقترحات لتنفيذ الأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين ١٥٥٩ و١٩٨٠، بما في ذلك نزع السلاح، وترسيم الحدود اللبنائية، ولاسيما في المناطق المتنازع عليها أو غير واضحة المعالم، بما في ذلك معالجة مسألة منطقة مزارع شبعا، وعرض تلك المقترحات على مجلس الأمن في غضون ٣٠ يوماً.

۱۱- بهدف تعزيز قوة الأمم المتحدة من حيث العدد، والمعدات والولاية وحجم العمليات، يقرر المجلس الموافقة على زيادة حجم قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان إلى حد أقصى ١٥٠٠٠ جندي. وسوف تتولى هذه القوة، فضلاً عن تنفيذ ولايتها، بموجب القرارين ٤٢٥ و٢٦٤، المهام التالية:

أ- رصد وقف الأعمال القتالية.

ب- مرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية أثناء انتشارها في الجنوب، بما في ذلك على امتداد الخط الأزرق، وخلال سحب القوات الإسرائيلية من لبنان بموجب الفقرة ٢.

ج- تتسيق أنشطتها المتصلة بأحكام الفقرة ١١ (ب) مع حكومة لبنان وحكومة إسرائيل.

د- المساعدة في ضعان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين والعودة الطوعية والآمنة للنازحين.

ه- مساعدة قوات الجيش اللبناني على اتخاذ خطوات ترمي إلى إنشاء المنطقة منزوعة السلاح الوارد ذكرها في الفقرة ٨.

و- مساعدة حكومة لبنان، بناءً على طلبها، في تنفيذ الفقرة ١٤ .

17- بما يتماشى مع طلب حكومة لبنان بنشر قوة دولية لمساعدتها في ممارسة سلطتها على أراضيها، سيكون بمقدور قوة اليونيفيل اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات في أماكن انتشارها وفق قدراتها، من أجل ضمان ألا تستخدم هذه المنطقة في عمليات قتالية من أي نوع، ومن أجل مقاومة محاولات منعها بالقوة من القيام بمهامها بموجب الولاية الممنوحة لها من جانب

مجلس الأمن، ولحماية موظفي الأمم المتحدة ومنشآته ومعداته، ولضمان حرية انتقال موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني ولحماية المدنيين المعرضين لخطر العنف الجسدي الحتمي والفوري، دون المساس بمسؤولية الحكومة اللبنانية.

17- يطالب المجلس الأمين العام بأن يتخذ خطوات عاجلة تكفل لقوة اليونيفيل القيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القرار، ويطالب الدول الأعضاء بالتفكير في تقديم إسهامات مناسبة إلى تلك القوة والاستجابة بشكل إيجابي لطلباتها بالمساعدة، كما يعرب عن تقديره الشديد للدول التي أسهمت في قوة اليونيفيل في الماضى،

11- يطالب المجلس حكومة لبنان بتأمين حدودها، وكذلك المعابر الحدودية، من أجل الحيلولة دون دخول الأسلحة إلى لبنان دون موافقتها. ويطالب قوة اليونيفيل، وفق ما نصت عليه الفقرة ١١، تقديم المساعدة للحكومة اللبنانية عند طلبها ذلك.

10- يدعو المجلس كل الدول إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة للحيلولة دون أن يقوم مواطنيها، من داخل أراضيها أو عن طريق استخدام السفن والطائرات التي ترفع علمها، بالآتى:

أ- بيع أو تزويد أي فرد أو كيان في لبنان بأسلحة من أي نوع، بما في ذلك الأسلحة والدخيرة والمركبات والمعدات، وقطع الغيار لما سبق ذكره، سواء كان من أراضيها أو من خارجها.

ب- تزويد أي فرد أو كيان في لبنان بأي تدريب أو مساعدة في المجال التقني فيما يتصل بتصنيع أو صيانة أو استخدام المواد المدرجة في الفقرة الفرعية (أ). وكل هذا لا ينطبق على الأسلحة والتدريب أو الساعدة التي وافقت عليها حكومة لبنان أو اليونيفيل بموجب ما نصت عليه الفقرة ١١ .

17- يقرر المجلس تمديد ولاية قوة اليونيفيل حتى 17 أغسطس ٢٠٠٧، ويعرب عن اعترامه تحسين ولايتها واتخاذ خطوات أخرى للإسهام في تنفيذ اتفاق وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأمد.

91- يطالب المجلس الأمين العام بتقديم تقرير إليه في غضون أسبوع واحد من تتفيذ هذا القرار، وبصورة منتظمة بعد ذلك،

11- يؤكد المجلس على أهمية وضرورة التوصل لسلام شامل وعادل في الشرق الأوسط، استناداً إلى كل قراراته ذات الصلة، بما في ذلك القرارين ٢٤٢ و٣٣٨.

١٩- سيواصل المجلس مشاركته الفاعلة في هذه السألة.

أرسل يوم الأحد الماضي قادة ومقاتلو اللواء ٥٥ في فرقة خاصة خطاب احتجاج إلى وزير الدفاع ورئيس الأركان. وكانت الفرقة قد شاركت في القتال في الآيام الأخيرة من الحرب في لبنان، بعد قرار توسيع نطاق العملية العسكرية.

### وها هو نص الخطاب كاملا:

"نحن قادة ومقاتلون في لواء "حود هُحنيت" (سن الرمح) تم تجنيدنا بأمر طارئ في ٢٠٠٦/٧/٣٠ . وكان نسِبة الحضور على مستوى كل الفصائل كاملة، عندما وقعنا على استلام المهمات والسلاح كنا نعلم أننا نوقع وللترم بأكثر من ذلك، لقد تركنا النساء، والأطفال، والأصدقاء وأفراد العائلة، وأهملنا عملنا ورزقنا. كنا على استعداد لأداء مهامنا حتى في أصعب الظروف، في الحر، وفي العطش، وفي الجوع.

كل واحد منا كان يدرك أنه يعرض حياته للخطر من أجل الهدف العادل المتمثل في الدفاع عن مواطئي إسرائيل،

"لكن هناك شيء واحسد لم نكن ولن نكن على استعداد له: لم نكن على استعداد لتقبل الغموض. فهدف الحرب الذي لم يتحدد بوضوح، تغير أيضاً أثناء القتال. كما تمثل الغموض في عدم القيام بأفعال، وعدم تتفيذ خطط عملية وإلغاء كل المهام التي كلفنا بها أثناء القتال. وقد أدى ذلك إلى البقاء المتواصل في ميدان العدو، دون غاية ميدانية ولاعتبارات غير مهنية، دون أي احتكاك. في كل مكان تظهر بصمات "الأقدام الباردة في مسيرة اتخاذ القرارات، وقد كان الغموض

بالنسبة لنا بمثابة استخفاف شديد باستعدادنا للالتحاق بالخدمة والقتال وأوجد إحساسا بأنهم "بصيقوا في وجوهنا"، لأنه يناقض مبادئ وقيم القتال التي تربينا عليها داخل الجيش الإسرائيلي.

"إن الإحساس الرهيب بأن كل المستويات الأعلى منا تشعر بعدم الاستعداد، وعدم الجدية، وغياب الحافز وعدم القدرة على اتخاذ قرارات محسوبة، يقودنا إلى السؤال التالي: هل تجنيدنا ذهب سُدى..؟ نحن الآن في يوم ما بعد (الحرب)، ويبدو أن غياب الأخلاق وغياب الخجل قد يغطيان على الإخفاقات. لقد حملنا على أكتفانا، نحن المقاتلون، مسؤولية إخفاقات السنوات الست الأخيرة وعدم الاستعداد العسكري، ومن أجل أن نصل مستعدين للمعركة المقبلة - التي ربما تقع قريباً -فنحن في حاجة إلى تغيير جذري وأساسي.

لن يتم إيجاد حل لأزمة الثقة التي نشأت بيننا كمقاتلين وبين القيادة العليا دون إجراء تحقيق رسمي جذري ومناسب، واستخلاص نتائج، سواء على مستوى الاستراتيجية ونظرية الأمن القومي أو على المستوى الشخصى لدى المنيين بالأمر.

"لقيد دفيعنا ثمناً باهظاً من أجل القيتال والنصير ونشعر بأنكم عرقاتمونا عن أداء ذلك ، إننا في المستقبل سنلبى أي مهمة نكلف بها، لكننا نود أن نعرف أن هذه المهام تتحدد بناءً على هدف واضح، وعن طريق السعى لتحقيق الأهداف المرجوة"،

نحن الموقعون أدناه قادة ومقاتلو لواء "حود هُحنيت"

# قراءة في الصحف العبرية حول الخسائر الاقتصادية لإسرائيل من جراء الحرب على لبنان

### ترجمة وإعداد: محمود صبري

في موتمر صحفي انعقد في القدس في ١/٨/١، حول الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي من جراء الحرب على لبنان، ذكر محافظ بنك إسرائيل "ستانلي فيشر" أن الخسائر المباشرة التي لحقت بالأنشطة الاقتصادية تبلغ ما يتراوح بين ٧٥٠ مليون و١,٠٨٠ مليار شيكل عن كل أسبوع من القتال، مشيراً إلى أنه في حال استمرار القتال شهر واحد سيتعرض الناتج القومى الإجمالي لخسارة مقدارها يتراوح بين (٧, ١-٩,٠) من نسبة الإنتاج، أي ما يعادل ٢, ٤-٤, ٥ مليار شيكل. وفي تقرير التضخم الذي أصدره بنك إسرائيل عن النصف الأول لعام ٢٠٠٦، والذي نشر بتاريخ (٢٠٠٦/٨/٢)، قال محافظ بنك إسرائيل إن الحرب في الشمال سيكون لها تأثير سلبي على النشاط الفعلى للاقتصاد من ناحية العرض والطلب، كما سترتفع نسبة التضخم على المدى القريب (هاآرنس ۲/۸/۲ - ۲۰ موطی باسوك وتسفی زرحیا).

لقد تكبدت إسرائيل خلال حرب لبنان الثانية خسائر اقتصادية فادحة، شملت مختلف مجالات النشاط الاقتصادى كالبورصة، والاستثمارات، والسياحة، والصناعة وحركة التجارة والتصدير والاستيراد، فضلاً عن تداعيات الحرب على ميزانية والاستيراد، فضلاً عن تداعيات الحرب على ميزانية في مختلف الأنشطة الاقتصادية وفقاً لما نشرته الصحف الإسرائيلية الكبرى "هاآرتس" و"معاريف" و"يديعوت أحرونوت" و"هاتسوفيه"،

١- النمو الاقتصادى:

بعد أن شهد الاقتصاد الإسرائيلي فنرة نمو وخرج من كبوة الكساد الاقتصادي في ٢٠٠٤، أوقفت الحرب على لبنان تلك الطفرة في الاقتصاد الإسرائيلي، وكان

الاقتصاد الإسرائيلي قد سبجل نمواً في كافة أفرع القطاعات وفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء في الفترة السابقة للحرب (أبريل- يونيو) حسبما نشرتها صحيفة هاتسوفيه بتاريخ (٢٠٠٦/٧/١٤)، حيث شهدت تلك الفترة ارتفاع بنسبة ٥, ١٩٪ في حجم الصادرات الصناعية وارتفاع ٩,٧٪ في الإنتاج الصناعي وارتفاع نسبته ٤٥, ٩٪ في أنشطة قطاع التجارة والخدمات، وزيادة عدد ليالي المبيت في الفنادق السياحية بنسبة ٥, ١٣٪. وعن حالة النمو الاقتصادي قبل الحرب، أفادت صحيفة هاتسوفيه (٢٠٠٦/٨/١٧) نقلاً عن المكتب المركزي للإحصاء بأن النمو بلغ ٩,٥٪ على مستوى الناتج القومي الإجمالي قبل بدء القتال في ١٢ يوليو ٢٠٠٦، استمراراً لارتفاع نسبته ١,٥٪ في النصف الأول من ٢٠٠٦ و١,٦٪ في الفترة الموازية من العام ٢٠٠٥ . وكان النمو خلال الربع الثاني من العام أكبر بكثير، حيث بلغت نسبته ٢, ٦٪ استمراراً لارتفاع نسبته ٩,٥٪ في الربع الأول وزيادة قدرها ٦,٥٪ في الربع الأخيير من عام ٢٠٠٥ . كما شهد قطاع الأعمال نموا جيداً، فقد ارتفعت إنتاجية قطاع الأعمال في النصف الأول لعام ٢٠٠٦ بنسبة ٤, ٧٪، استمرارا لارتفاع نسبته ٦,٦٪ في النصف السابق من العام، وارتضاع ٦, ٧٪ في النصف الثاني لسنة ٢٠٠٥ . كما أظهر المكتب الركزي للإحصاء معلومات مهمة بشأن ارتفاع مستوى المعيشة التي تنعكس على نفقات الفرد، حيث ارتفعت نسبة نفقات الفرد في النصف الأول لعام ٢٠٠٦ بنسية ٦,٣٪، استمرارا لارتفاع نسبته ٥، ١٪ في النصف الثاني لـ ٢٠٠٥، وارتفاع ٢٪ في النصف الأول لـ ٢٠٠٥ . ومن ناحية أخرى، وبعد أسبوع من وقف إطلاق النار، نشرت

مجلة إيكونوميست توقعاتها للنمو في إسرائيل (معاريف ۲۰۰۱/۸/۲۰ - يوسى جرينشتاين ودافيد ليفكين) وكانت التوقعات غير مبشرة بالتفاؤل، حيث يتكهن الخيراء الاقتصاديون في المجلة بانخفاض النمو في إسرائيل إلى ٥,٤٪ في ٢٠٠٦ و٦,٦٪ في ٢٠٠٧ بسبب الخسائر التي تحقت بالأعمال التجارية في الشمال من جراء الحرب، وقد جاءت هذه التوقعات أقل بكثير من التوقعات الرسمية عشية الحرب، والتي رجحت نمو نسيته ٢٠٠٧ في ٢٠٠٦ و ٢٠٠١ في ٢٠٠٧، ومن المرجح أن تغير وزارة المالية توقعاتها هي الأخرى لنحو ٤٪ فقط.

### ٢- السياحة:

أفادت صحيفة هاتسوفيه (١٤/٧/١٤) بأنه بسبب الوضع الأمنى سجل الشمال أعلى معدل لإلغاء حجوزات الغرف في الفنادق وزيارات مختلف الأماكن السياحية في الشمال بنسبة ١٠٠٪. وكانت السياحة الداخلية قد سجلت أعلى معدلاتها قبل الحرب بسبب إجازة الطلاب والموظفين، وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت (تاني جولدشتاين ٢٦/٧/٢٦) بتوقف النشاط في فنادق نهاريا باستثناء الصحفيين الذين يقيمون هناك لتغطية الأحداث، حيث بلغت خسائر الأعمال السياحية في الشمال(الفنادق والمنتجعات والمواقع السياحية) حتى ٢٠٠٦/٧/٢٦ فقط ٦٥ مليون شيكل، حسب تقديرات منتدى السياحة في الجليل. وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت (١٦/٨/١٦) إلى أن السياحة كانت قد سجلت في الفترة ما بين يناير-يوليو ٢٠٠٦ أعلى المعدلات، حيث دخل إسرائيل ١,٢١٢,٥٠٠ سائح، بزيادة مقدارها ١٢٪ عن الفترة الموازية من العام الماضي حسب البيانات الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء وقسم الإحصاءات والمعلومات بوزارة السياحة، وحسب التقديرات، خسرت السياحة في الأسبوع الأول للحرب ٣٦ مليون شيكل بسبب إلغاء الحجوزات و٢٧ مليون شيكل في الأسبوع الثاني، ويرجع ذلك إلى أن الفنادق والمنتجعات في الأسبوع الأول كانت مستعدة بكل طاقتها لاستقبال الوفود السياحية، أما في الأسبوع الثاني فقد كان إلغاء الحجوزات متوقعا مسيقاً. وهكذا، فإن الخسارة الشهرية لقطاع السياحة تقدر بنحو ١٢٣ مليون شيكل شهريا. وتتوقع شركة المعلومات التجارية "دان آند بردستريت" أن الحرب ستلحق خسارة بالمنتجعات بمعدل ٤٠٪ من إيراداتها السنوية، وكان من المتوقع أن تخسر تلك المنتجعات وحدها ١١٦ مليون لو استمرت الحبرب طوال شهر أغسطس، كما يتضح من العرض الذي أعدته الشركة

أن إقليم الشمال يحقق إيرادات سنوية من السياحة الريفية تقدر بنحو ٢٩٠ مليون شيكل، أي نحو ٨٠٪ من إجسالي عبائدات هذا القطاع الذي يصل إجسالي إيراداته ٣٦٠ مليون شيكل.

٣- الزراعة: ذكرت صحيفة هاتسوفيه (٢٠٠٦/٧/١٤) أن الأعمال الزراعية في الأراضي الواقعة بين شمال نهاريا في الجليل الغربي حتى روش بينا في الجليل الأعلى توقفت تماما، وحسب تقديرات المنظمات الزراعية فإنه من المتوقع أن يتكبد المزارعون في المنطقة خسارة تقدر بعشرات الملايين من الشيكلات. ويقول مدير عام نقابة المزارعين، جيورا سيلم إن: "الثمار الصيفي في ذروة موسم الحصاد بينما توقفت كل الأعمال، وإذا استمر الوضع الأمني في التوتر ولم يُسمح بغرس شتلات جديدة، فسوف تؤثر الأضرار أيضا على محصول الموسم القادم". كما يحذر رئيس قطاع الاقتصاد في حركة الموشافوت، إيتسيك كوهين، من خطورة الوضع على الشروة الداجنة: "مرييو الدواجن في الشمال يتوجسون خيفة من الخسائر التي لا يمكن الحيلولة دونها بسيب الإضرار بعلف الطيور". وفي السياق ذاته أفاد الموقع الإليكتروني نيوز فيرست كلاس(/nfc 9/8 (2006أن نيران الحرب أكلت نحو ٧٥٠ ألف شجرة من أشجار البلوط والبطم والصنوبر والسرو وشجيرات أخرى في شمال إسرائيل. وقد أعلن الصندوق التأسيسي الإسرائيلي أن الضرر المباشر الناجم عن إحراق هذه الأشجار يقدر بنحو ٢٦ مليون شيكل، وتكلفة إصلاح الضرر بما في ذلك تمهيد الأرض ووضع البنية الأساسية للغابة نحو ٦٠ مليون شيكل. وهكذا خسرت إسرائيل ثروة كبيرة من الأخشاب وتكبدت خسارة فادحة بتدمير هذه المنطقة التي تعج بالغابات. في حين أشارت صحيفة هاتسوفيه (١٦/٨/١٦) إلى أن الصندوق التأسيسي الإسرائيلي أعلن عن بيانات الخسائر الناجمة عن نشوب الحرائق في الغابات والأحراش في الشمال منذ اندلاع القتال في لبنان، مشيرة إلى أن صواريخ الكاتيوشا أحرقت أكثر من ١٢ ألف دونم من الغابات والأحراش الطبيعية، ونحو ٤٠ ألف دونم من المراعي، وقد قدرت التكلفة الشاملة لإصلاح تلك الأضرار بنحو ٢٠٠ مليون شيكل وليس ٦٠ مليون شيكل كما ذكر موقع نيوز فيرست كلاس، كما كانت هناك أضرار غير مباشرة للحرب على قطاع الزراعة، فقد ذكرت صحيفة معاريف (عوفرا بارون -٢١/٨/٢١) أن المستولين في وزارة الزراعة يقدرون حجم الخسائر غير المباشرة للحرب في قطاع الزراعة

بعد أسبوع من وقف إطلاق النار في الشمال بحوالي ٢٠٠ مليون شيكل، فضلاً عن الخسارة المباشرة التي قدرت بما يتراوح بين ١٠-١٥ مليون شيكل فقط، وتشمل الأضرار غير المباشرة الخسارة الناجمة عن حظر الخروج للحقول ورعاية المحاصيل وتغيب المزارعين عن العمل ووقف وإلغاء جنى الثمار والخسائر الناجمة عن منع رش المحاصيل التي من شأنها التسبب في خسائر أيضاً للمحاصيل المستقبلية.

#### ٤- الصناعة:

أشارت صحيفة هاتسوفيه (٢٠٠٦/٧/١٤) إلى أنه خلال الحرب توقفت حركة العمل تماماً في نهاريا وكريات شمونة، ويتضع من تحقيق أجراه اتحاد الصناع أن ٢٦٠ مصنعا في الشمال أوقفت العمل لوقوعها على مرمى الكاتيوشا، مما يترتب عليه خسارة مالية كبيرة. وتقدر الخسارة عن اليوم الواحد بنحو ٢٠ حتى ٥٠ مليون شيكل، وهذا التقدير لا يشمل الضرر المادي المباشر للمصانع نتيجة سقوط صواريخ الكاتيوشا والأضرار غير المباشرة المتمثلة في فقدان التعاقدات المستقبلية. وفي حديث أدلى به لصحيفة معاريف ٢٠٠٦/٨/١٣، يتوقع رئيس اتحاد الغرف التجارية، أوريتيل ليفين، انهيار نحو ١٠ آلاف مصنع في الشمال تماماً وهي المصانع التي لا تمتلك احتياطي بسبب مشاكل في السيولة، نظراً لأنها طوال شهر كامل كانت نفساتها الجارية لا يسابلها أي إيرادات، وسد نقلت صحيفة هاتسوفيه في عددها الصادر بتاريخ (٢٠٠٦/٨/١٦) تصريحات رئيس اتحاد الصناع في إسرائيل، شرجا بروش، عقب وقف إطلاق النار، بشأن الخسائر التي تكبدتها المشروعات الصناعية في حيفا والشمال خلال ٣٣ يوماً من القتال والتي بلغت على حد قوله حوالي ٦,٦ مليار شيكل، في حين كانت الخسارة الفورية في الإنتاج على مستوى فروع الاقتصاد بأكمله نحو ۹, ۱٪ أي ما يعادل ١١،٥ مليار شيكل.

#### ٥- البورصة وسوق المال:

أشارت صحيفة معاريف في مقال تحت عنوان بورصة في ظل هجمات حرب الله" (معاريف بورصة في ظل هجمات حرب الله" (معاريف بورصة في ظل هجمات حرب الله" (معاريف ٢٠٠٦/٧/١٣) إلى انخفاض مؤشر تل أبيب ٢٥ (١٠) بنسبة ٢٥, ٤٪ ليصل عند تراجع مؤشر تل أبيب ١٠٠ بنسبة ٢٣, ٤٪ ليصل عند مستوى ٢١, ٣٦ نقطة، كما فقد مؤشر التكنولوجيا "تل تك ١٥"، ٢٠, ٢٪ من قيمته ليصل عند مستوى ١٠, ٢٠٠ نقطة، كما أفادت الصحيفة في (٢٠٠٦/٧/١٤) في مقال تحت عنوان "الشمال يشتعل والمستثمرون يهربون من تل أبيب" بأن مؤشر معوف انخفض هو الآخر في

أول يومين للحرب بنسبة ٢٧ , ٨٪ ليصل عند مستوى ٨٤, ٨٤٧ نقطة مما جعل المستثمرون يسارعون في بيع أسه مهم، وعلى رأسهم رئيس الأركان العامة الإسرائيلي، الذي باع حافظة أسهمه في اليوم الرابع للحرب، مما أثار الرأى العام ضده، ويجرى التحقيق معه حالياً في هذه القضية. جاء هذا بعدما تهافت المستثمرون ذاتهم على شراء الأسهم في مؤشر معوف في شهر مايو - أي قبل الحرب بشهرين - حيث بلغ مستواه آنذاك ٩٠٠ نقطة. عادت الأسعار تدريجياً في البورصة إلى معدلاتها الطبيعية جسب تقرير صحيفة هاتسوفیه (۲۰۰۱/۸/۱۸)، حیث أغلق آخر أسبوع من تاريخ النشر بارتفاع في الأسعار في بورصة تل أبيب، مع موجة ارتفاع الأسعار في بورصة نيويورك، ونشر تقرير الربع الثاني لعام ٢٠٠٦ . وفي ضوء وقف إطلاق النار، قفز مؤشر تل أبيب ٢٥ بنسبة ٥,٥٪ ليعود مرة أخرى إلى مستواه الطبيعي قبل الحرب في لبنان. كما ارتفع مـؤشر تل أبيب ١٠٠ بنسبة ٨٥، ١٪ ليـصل إلى مستوى ٨٣٨,٥٥ نقطة، وقد زادت قوة مؤشر تل أبيب ٢٥ بنسبة ١٥, ٢٪ ليصل إلى مستوى ٢٠, ١٥٠ نقطة، وارتفع مؤشر تل تك ١٥ بنسبة ٢٣,١٪ ليصل عند مستوى ٦٨, ٣٤٦ نقطة. وبعد موجة الارتفاع حدث انخفاض طفيف آخر في الأسعار، فقد أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت (٢٠٠٦/٨/٢٢) بتراجع طفيف في الأسعار، حيث أغلقت بورصة تل أبيب بانخفاض في الأسعار، وانخفض مؤشر معوف بنسبة ٣٩,٠٪ ليصل عند مستوى ٨١٢,٥٥ نقطة، وانخفض مؤشر تل أبيب ۱۰۰ بنسبة ۷۲,۹۷ ليصل عند مستوي ۹۵,۷۲۸ وتراجع مؤشر تل تك بنسبة ١٥ ، ٠٪ ليصل عند مستوى ٣٥٠,٠٩ . ولم يقتصر الأمر على ذلك، حيث أثرت الحرب في الشمال على حركة التداول كلها، ففي الوقت الذي انخفض فيه الطلب على الأسهم المحلية، زاد إقبال المستثمرين - الذين باعوا أسهمهم - والبنوك على التداول بالعملة الصعبة مما أدى إلى زيادة سلة العملة الصعية بنسبية ٢٢, ١٪ لتصل إلى ٨٠٨٠,٥ شيكل. وأفادت صحيفة هاتسوفيه (٢٠٠٦/٧/١٦) بارتفاع سعر الدولار في مقابل الشيكل بنحو ٥٥, ٠٪، حيث بلغ في أول يومين للحرب ٤,٥٢١ شيكل، بارتفاع نسبته ۷,۷٪ ثم عاد مرة أخرى للانخفاض ليستقر عند ۲۲۳, ٤ (معاریف ۱۸/۸/۲۰۰۲).

### ٦- التجارة:

ذكرت صحيفة ماتسوفيه (٢٠٠٦/٨/١٥)، نقلاً عن المكتب المركزى للإحصاء، أن العجز التجارى في شهر يوليو بلغ ٩،٠ مليار دولار، حيث بلغ حجم الواردات من

البضائع ۸، ۲ مليار دولار، والصادرات ۲، ۲ مليار دولار. وفى الأشهر السبعة الأولى من العام ۲۰۰۱ بلغ حجم الواردات من البضائع ۲۲،۸ مليار دولار والصادرات ٥، ٢٢ مليار دولار، ووصل العجز التجارى خلال هذه الفترة ۲۱٦ مليون دولار شهرياً في المتوسط و٤، ٧ مليار دولار سنوياً (٨، ٧ مليسار دولار في ٢٠٠٥)، ووصل العجز التجارى (دون نفقات السفن والطائرات والماس والوقود) في يناير - يوليو ٢٠٠٠ إلى ٨، ٠ مليار دولار في مقابل ٥، ١ مليار دولار في الفترة الموازية من العام في مقابل ٥، ١ مليار دولار في الفترة الموازية من العام

### ٧- الأستيراد والتصدير:

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت (٢٠٠٦/٨/٢) أن مصلحة الضرائب الإسرائيلية أعلنت أن الحرب تسببت في انخفاض حجم الواردات من السلع الممرة، حيث سجل شهر يوليو انخفاض بنسبة ٢١٪ في استيراد التلاجات و٥٪ للغسالات و٣٩٪ لغسالات الأطباق، و٥٢٪ لأجهزة الفيديو، مشيرة إلى ارتفاع قيمة استيراد السنجائر في يوليو لتصل إلى ١٠ ملايين دولار بزيادة نسبتها ٦,٧٪ عن الفترة الموازية من العام الماضي. واللافت للنظر هنا أن كمية السجائر المستوردة تفوق العام الماضي بزيادة تسبيتها ١٧٪، وهذا دليل عن الانتقال لاستيراد سجائر أرخص، وبالتالي يترتب على ذلك انخفاض إيرادات الدولة من الضرائب على السنجائر بوجه عام وضرائب الاستيراد بوجه خاص. وزيادة استهلاك السجائر في الفترة الأخيرة دليل آخر على المزاج العام الإسرائيلي والضغط النفسي المتواصل، وحالة التوتر والقلق التي تسيطر على الجمهور الإسرائيلي. ومن ناحية أخرى أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت (٢٠٠٦/٨/٢) إلى تعثر الصادرات الإسرائيلية في الموانئ ومخازن المصانع بسبب الحرب، حيث تحتجز هناك سلع مخصصة للتصدير تقدر قيمتها بعشرات ملايين الدولارات.

### ٨- ميزان المدفوعات:

فى تحقيق نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت المرب على ميزان المدفوعات الإسرائيلي، حيث قال مدير عام مجموعة الله الستثمارية، تهيلا يناي، إن الحرب في الشمال قامت بدورها، وخلال الشهور القادمة سنشهد تداعياتها على المقاييس التي تشير إلى مدى حصانة الاقتصاد الإسرائيلي، مشيرا إلى أن لائحة إطار الائتمان التي دخلت إلى حيز التنفيذ في مطلع يوليو وفترة التكيف مع الوضع الجديد ستؤثر بالسلب على BDI مختلف المقاييس. ويعتقد المسئولون في مجموعة BDI

الاستثمارية أن متوسط عدد أيام الائتمان في الاقتصاد قد يرتفع بشكل كبير في الشهور المقبلة، بسبب وقف النشاط في الشمال، الأمر الذي من شأنه تعريض كثير من الشركات والمصانع لأزمات كبيرة في السيولة، كما يعتقدون في المجموعة أن قطاعات الخدمات والسياحة والإنتاج الزراعي ستتأثر بشدة خلال الشهور القادمة، في حين سينشط مجال البناء والمقاولات وسيتحسن وضعه.

### ٩- قطاع النقل والمواصلات:

ذكرت صحيفة هاآرتس (حابيم بيئور ٢٠٠٦/٨/٣)
أن شركة النقل العام الإسرائيلية "إيجيد" تكبدت منذ
اندلاع الحرب خسائر في الإيرادات تتجاوز ١٥ مليون
شيكل بسبب الانخفاض المتواصل في عدد المسافرين
إلى الشمال.

### ١٠- الشركات وقطاع الأعمال:

ألقت الحرب بظلالها على شركات التصدير والاستيراد التي نزلت بها خسائر كبيرة خلال هذا الشهر، ومنها شركة "ترديان كيشر" العاملة في مجال التجهيزات وأنظمة الاتصالات العسكرية والأجهزة اللاسلكية المدنية، والتي حسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت (آفي شاؤول ١/٨/١) كانت قد حققت خلال الربع الثاني من ٢٠٠٦ ربح صافي مقداره ٩, ١٠ مليون دولار، بانخفاض نسبته ١١٪ مقارنة بالفترة الموازية من العام السابق، كما انخفض حجم مبيعات الشركة في الربع ذاته بنسبة ١١١٪ وبلغ ٣, ٦٣ مليون دولار. ويكشف المستولون أن سبب الانخفاض هو تأجيل العقود مع العملاء من الخارج، خاصة في أوروبا بسبب الحرب، مشيرين إلى أن "العملاء يؤجلون التزود بمنتجات الشركة، الأمر الذي سيؤثر على التعاقدات في الفترة القادمة، حيث بلغت قيمة التعاقدات حتى نهاية يونيو من العام الجاري حوالي ٣٠٧ ملايين دولار، من بينها نسبة ٢٧٪ تعاقدات من الخارج، وحوالي ٣٨٪ من التعاقدات التي تم الاتفاق عليها في منتصف يوليو يجب تنفيذها قيل انتهاء ٢٠٠٦". كما ذكرت صحيفة "هاآرتس" (أورا كوهين ١/٨/١-٢٠) أن شركة يسكر الإسرائيلية، التي اشتراها مؤخرا رجل الأعمال الأمريكي الشهير وارين بافت مقابل ٤ مليارات دولار، تواجه مؤخرا صعوبات في الوفاء بالجدول الزمني للتصدير بسبب الحرب، هذا وقد توقفت حركة العمل في مصانع الشركة في الجليل ثلاثة أيام، ولكن العملاء الأجانب يتوقعون وصول التعاقدات في الموعد المحدد في العقد، وإذا استمرت الحرب ستواجه الشركة مشاكل تتعلق بالوفاء بالعقود

المبرمة مع شركات أجنبية مما سيعرضها لعقوبات وغرامات مالية كبيرة، كما أغلقت كثير من الشركات وأوقفت نشاطها بسبب الحرب، مما يعرضها لخسارة كبيرة مباشرة وغير مباشرة. ومن ناحية أخرى، ذكرت صبحيفة معاريف (عوفرا بارون - ٢٠٠٦/٨/٢٠) أن أكثر من ربع الشركات تواجه خطر الإغلاق، فقد أظهر المسم الذي أجرته شركة D&B حول المخاطر التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي بعد انتهاء الحرب في الشمال، أن نسبة الأعمال التي تواجه خطر الإغلاق في كافة أوجه الأنشطة الاقتصادية قد ارتفعت بنحو ٢٪ -من ٢٣٪ من الأعمال والمشروعات في يوليو إلى ٢٦٪ في الأسبوع الثالث من أغسطس - كما تتوقع الشركة زيادة تدهور الأوضاع في حال عدم إسراع آلية العمل في أنظمة التعويض، ويرجح خبراء الاقتصاد أن نسبة الأعمال والشروعات في قطاع الزراعة التي تواجه خطر الإغلاق بلغت حاليا ٣٦٪، حيث يوجد أكثر من نصف هذه الأعمال في الشمال، كما تضرر قطاع السياحة والمنتجعات بشدة خلال الحرب وأصبحت نسبة الأعمال المعرضة لخطر الإغلاق نحو ٣٥٪.

### ١١- الميزانية:

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت (تاني جولدشتاين - ۲/۸/۲ - ۲)، بناء على تقديرات خبراء شعبة المحاسب العام بوزارة المالية الإسرائيلية، بأن الحكومة الإسرائيلية سجلت قبل الحرب في الفترة ما بين يناير - يوليو ٢٠٠٦ فائضاً في الميزانية يقدر بـ٤، ٤ مليار شیکل، فی مقابل عجز قیمته ۱,۵ ملیار شیکل فی الفترة الموازية من عام ٢٠٠٥ . وكانت توقعات محافظ بنك إسرائيل، ستانلي فيشر، حسبما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت ("تاني جولدشتاين ٢/٨/٢) أن الحكومة ستستخدم الفائض في ميزانية العام السابق في تمويل الحرب في الشمال، وأنه لو استمرت الحرب شهر واحد فقط، لن تضطر الحكومة لرصد أموال من ميزانية ٢٠٠٧ . وخلال شهر يوليو وصل حجم العجز ٣٠٠ مليون شيكل..! كما بلغت نفقات الحكومة منذ بداية السنة الحالية ١١٨ مليار شيكل، وكان إجمالي نفقات دواوين الحكومة أعلى بنسبة ٥, ٢٪ مضارنة بالعام الماضي، وهي نفقات أقل من توقعات المستولين في وزارة المالية، وخلال شهر يوليو طرأ ارتفاع حاد في النفقات مقداره ٢,٢ مليار شيكل مقارنة بالفترة ما بين أبريل - يونيو، وبلغت إيرادات الحكومة من الضرائب منذ بدایة السنة ۱۰۵،۲ ملیار شیکل، بارتفاع ۹،۰۱٪ عن الفترة الموازية من العام الماضي، بينما بلغت إيرادات الدولة من الضرائب في شهر يوليو فقط ١٥،١ مليار

شيكل، وذلك بالإضافة إلى المنحة الأمنية الأمريكية التي تقدر به ١ مليار شيكل، وقد غيرت الحرب ملامح الميزانية من النقيض إلى النقيض الآخر، فبعد أن كان التوجه العام يشير إلى انخفاض ميزانية وزارة الدفاع في مقابل زيادة ميزانيات الوزارات الأخرى، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت (عيدو إفراتي ١/٨/٨) أن وزارة الماليـــة أعلنت في الأول من أغسطس عن تحويل ميلغ ٤٠٠ مليون شيكل لوزارة الدفاع لتمويل تكاليف الحرب في الشمال. وقد قدرت تكاليف الحرب حتى هذا التاريخ بـ١٠٠ مليون شيكل يوميا، فضلا عن تعويضات المتضررين من الحرب التي تقدر بمليارات الشيكلات، والتي ستدفع من ميزانية الدولة للعام القادم، وهكذا سيتم إلغاء أو تجميد التعهدات التي منحت للأحزاب الائتلافية قبل الحرب، ومن المتوقع زيادة ميزانية وزارة الدفاع في الموازنة الجديدة أيضا، بعد أن وصلت في ٢٠٠٦ إلى ١,٦٤ مليار شيكل. وذكرت صحيفة هاآرتس (١٣/٨/١٣) أن الخسائر الشاملة للحرب حتى (١٣/٨/١٣) بلغت ۲۲ ملیار شیکل حسب تقدیرات مصادر رسمیة إسرائيلية. وكان التأثير المباشر للحرب على الميزانية هو ١٢ مليار شيكل (٧ مليارات شيكل نفقات الأجهزة الأمنية و٥ مليارات شيكل لتغطية الأضرار المباشرة وغير المباشرة). وترجح وزارة المالية أن الحرب تسببت في فقدان ٥, ١٪ من حجم الإنتاج على الأقل، أي ما يعادل نحو ٩ مليارات شيكل (بما في ذلك فقدان ملياري شيكل من إيرادات الضرائب)، كما ستحول الحكومة مبلغ ملياري شيكل كمساعدات طوارئ للسلطات المحلية في الشمال وخدمات الطوارئ.

وبعد التعرض إلى تداعيات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلى والخسائر الفادحة التى تكبدتها إسرائيل، يعود السؤال ليطرح نفسه مرة أخرى: ماذا جنت إسرائيل من الحرب..؟ هل حققت أهدافها كما زعمت حكومة أولمرت - بيرتس..؟ أم أنها أضاعت إنجازات الحكومات السابقة..؟ هل ستعاود إسرائيل الدخول في مغامرات عسكرية أخرى غير محسوبة دون الأخذ في الحسبان الخسائر المحتملة..؟

(♦) مؤشر تل أبيب ٢٥: هو مؤشر يتم اعتماده بناءً على اختبار أهوى ٢٥ شركة يتم تداول أسهمها في البورصة ويعتمد لمدة عام لمعرفة التغيرات في حركة التداول، وهو ما يصدق على مؤشر ١٠٠ الذي يقوم على ١٠٠ شركة يتم مراقبة حركة تداول أسهمها خلال عام أيضاً.

### ترجمات عبرية

# إسرائيل - حزب الله

# الحرب النفسية للجيش الإسرائيلي في لبنان على بنان المعاريف ٢٠٠٦/٧/٣١

شهد الأسبوعان الماضيان هطولاً للأمطار على رؤوس سكان لبنان، ولكنها ليست أمطاراً من الصواريخ، كما أنها بالطبع لم تكن الأمطار التي نعرفها.. فقد قامت طائرات سلاح الطيران بإسقاط مئات الآلاف من الصفحات البيضاء على أرض الأرز، تحمل توقيع: دولة إسرائيل.

يدعو الجيش الإسرائيلي في معظم هذه المنشورات التي كانت تُلقى تقريباً كل يوم – السكان إلى ترك منازلهم خوفاً من أن يستخدمهم رجال حزب الله دروعاً بشرية، ولكن الجيش الإسرائيلي كان يفضل في حالات أخرى التحدث إلى السكان المحليين.. والهدف من ذلك هو إقناع السكان اللبنانيين عن طريق استخدام الحرب النفسية، وتتمثل الطريقة في توجيه دعوة مباشرة لمن يرغب في الإدلاء بمعلومات عن حزب الله، أو استخدام رسوم كاريكاتيرية ساخرة.

قمنا بجمع عدد من هذه المنشورات وأعطيناها لشلائة ممن لهم صلة بهذا الأمر لدراستها وإبداء رأيهم فيها: الأول يُدعى مارون، وهو لبناني أصبح اليوم مواطنا إسرائيليا. كان مارون يخدم في الماضي كقائد منطقة في جيش جنوب لبنان الموالي لإسرائيل، وانضم في مايو ٢٠٠٠ مع زوجته وأولاده إلى الهاريين إلى إسرائيل. وهو يعيش حالياً في إحدى بلدات شمال إسرائيل، وقد حُكم عليه بالموت في لبنان.. والشاني يدعى منسا شاؤول، يعمل محللاً لشؤون الشرق الأوسط. شاؤول من مواليد العراق، واللغة العربية لغة والدته. عمل على مدى عشرات السنين في إذاعة السرائيل الناطقة باللغة العربية. ومع دخول عصر الأقمار الصناعية أصبحت إذاعة إسرائيل باللغة

العربية ذراعاً إعلامية تصل إلى العالم العربي، وعلى مدى ٢٥ عاماً كان شاؤول يقدم برنامجه الرائع "الأكاذيب والحقيقة". وكان الغرض من هذا البرنامج تفنيد المزاعم التي تشرد في الحوار العربي وإرسال رسائل للأنظمة وللجماهير في الدول العربية، أم الثالث فهو د. رون شلايفر، القائم بأعمال رئيس قسم الإعلام بكلية يهودا والسامرة ومحاضر في جامعة بار إيلان، وهو متخصص في مجال الحرب النفسية، كانت رسالته في الدكتوراه تتمحور حول دراسة الحرب النفسية الإسرائيلية خلال الانتفاضة الأولى.. وقد قام هؤلاء الثلاثة بدراسة هذه المنشورات وإبداء آرائهم حولها.

تتوجه إسرائيل في أحد هذه المتشورات إلى الجمهور اللبناني تطلب منه الإدلاء بمعلومات من شانها أن تساعدها في حربها ضد حزب الله. وقد أطلق على حزب الله الشيعي في هذا المنشور "جرح في القلب"، حتى إن إسرائيل عرضت خلال هذا المنشور دفع مقابل (مادي) لمن يتعاون معها. وكانت المنشورات الشلاث الأخرى عبارة عن رسوم كاريكاتيرية، تظهر في إحداها أفعى تشبه نصر الله تختفي تحت الأرض ويتلقى الآخرون النار بدلاً منها. يقول عنوان هذا الرسم باندهاش: "المقاومة تحمي الوطن. ١٤ والإجابة: "الوطن ضحية المقاومة".

وفي رسم كاريكاتيري آخر يجلس الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره الإيراني أحمدي نجاد وخالد مشعل في شكل دائري ويعزفون الناي، وإذا بحية من نوع الكوبرا تخرج من القدر الذي أمامهم على صورة حسن نصر الله، وتتوجه الحيه وتسالهم: "كيف يمكنني

مختارات إسرائيلية

خدمتكم..؟". وفي رسم ثالث تظهر خريطة لبيروت عليها أفعى سوداء وخطيرة، وعنوان يقول: "من الأمام صديق ومن الخلف أفعى".

### أخطاء في الصياغة:

امتدح منسأ شاؤول فكرة توجيه الدعوة لمواطئي لبنان للإدلاء بمعلومات عن حزب الله، ولكنه اكتشف وجود أخطاء في تنفيذ هذه الفكرة، فيقول: "هناك أخطاء في صياغة اللغة العربية في المنشور الذي يدعو إلى الوشاية، فالعرب يتأثرون للغاية بلغتهم، فقد حدث قبل عام أو عامين أن تم إلقاء منشورات على لبنان بها أخطاء لغوية، فسخرت الصحافة اللبنائية منها".

كما يقول منسا أنه يجب أن نقلل من الحديث عن الوعد بمكافآت مالية، فيقول: "إنك بهذا الشكل تحولهم إلى خائنين، بينما هدفك هو تشجيعهم وتحفيزهم على القيام بعمل وطني، وفي الجملة الأخيرة من المنشور؛ من أجل سلامتكم اتصلوا بنا من مكان آمن، إنها ليست نصيحة، بل تهديد، إنها بالضبط كما لو أنني أتصل بك وأقول: من مصلحتك أن تتصل بي".

كما أثنى منسا شاؤول على الرسوم الكاريكاتيرية، خاصة ذلك الرسم الذي يظهر فيه نصر الله على شكل حية من نوع الكوبرا تخرج من القدر. وعلى حد قوله، فإن هذه فكرة معروفة تم استغلالها جيداً من قبل رجال الاستخبارات. ويقول منسا: "من المفيد للغاية أن نؤكد على الدور الإيراني لحزب الله. ويجب أن نتجنب عناوين مثل تلك التي تقول: الوطن ضحية المقاومة. فمثل هذه العناوين تخلق عداء ونفوراً من جانب الجمهور المستهدف، لأن اللبنانيين يعتبرون المقاومة (حزب الله) رمزاً، حتى المسيحيين منهم، لأنها حررت لبنان.. ومن ثم، يجب أن نحول اهتمامهم إلى أن حزب الله يستغل أسطورة المقاومة المقدسة من أجل تدميرهم".

وعلى حد قوله، فإن المنشورات يجب أن تستمل سكان لبنان. وعن ذلك يقول منسا: "يجب أن تؤدي هذه الرسائل إلى تفتيت كامل للشعب اللبناني وقيادة حزب الله، ففي الوقت الذي تهاجم فيه رموزهم وأساطيرهم، فإنهم لا يقبلون ذلك منك ويرفضونه باشمئزاز، ولكن عندما تثني عليها، فإنك بذلك تستمل قلويهم".

يقُول منسا إن كثيراً من الرسائل التي يمكن لنا أن ننشرها هي الفضاء اللبناني لا تلقى الصدى المطلوب:

"يقول حزب الله على مدى سنوات أنه هو الذي يدافع عن لينان. ويجب علينا أن نظهره في صورة المعتدي الذي جلب عليهم الحرب. يجب أن ننقل رسالة واضحة مفادها أنه على مدى ٦٠ عاماً أثبتت الحروب أنه من غير الممكن إخضاع إسرائيل بالحرب. فقد فشل من هم أكبر من نصر الله في تحقيق ذلك، وعلى رأسهم جمال عبد الناصر. ومن المهم أيضاً أن نقول أن إسرائيل لا تبحث عن تحقيق انتصارات بل تريد العيش في سلام. لا يجب أن نقدم للعالم العربي العيش على غرار (لقد انتصرنا). فليس دورنا التفاخر والزهو لأن ذلك لا يقربهم منا، بل يسد أمامنا آفاق تضامنهم معنا".

وعلى حد قوله، يجب على إسرائيل أن تؤكد كثيراً على أن نصر الله اتخذ قراراً فردياً لا يوافق عليه غالبية اللبنانيين: إبراز هذه الرسالة سيؤدي إلى عزله، فمن الذي بدأ هذه الحرب..؟ يوجد في العربية مثل يقول: البادي أظلم، لقد خرجنا من لبنان ورغم ذلك جاء العدوان من الجانب الآخر، وبعدها أليس من حقنا أن ندافع عن أنفسنا..؟. كذلك كلامهم عن استهداف المدنيين لم يحظ برد من جانبنا، لقد أطلق علينا ٢٠٠٠ صاروخ كاتيوشا، على من أطلقت..؟ لقد أطلق عسكرية".

### ليست المنشورات فقط:

يعتقد د. رون شلايفر، باحث في مجال الإعلام وخبير في الحرب النفسية، أن استخدام المنشورات ليس كافياً وقت الحرب. يقول: "إن إلقاء المنشورات واحد من عشرات الأساليب للحرب النفسية. وهو على كل حال ليس الأساس في هذه الحرب، بل يجب في الحرب تنويع القنوات التي يتم عن طريقها إبلاغ الرسائل، مثل البرامج الإذاعية والتليفزيونية، والفاكس والتليفونات الخاصة بالسكان المستهدفين، والبرامج التي تُبث عبر القمر الصناعي والإنترنت ومكبرات الصوت القوية".

يقول شلايفر إنه قبل إلقاء مثل هذه المنشورات كان يجب دراسة تأثيرها لدى الجمهور المستهدف: "أفضل جمهور مستهدف لهذه المنشورات هم الشيعة في لبنان، ولكن نظراً لأن ذلك أمر غير ممكن، فيجب الاستعانة برجال جيش جنوب لبنان الموجودين في إسرائيل، لنسألهم عن رأيهم في الرسوم ومضمونها. من الذي صمم هذا المنشور..؟ هل هو رسام أشكنازي

استخدام ذلك. إنهم من طوروا النظرية التي أدعو

لها: إذا لم تقم باستخدام الدعاية، فكأنك لم تحارب.

لقد نفذنا بعض ما أوصى به الباحث الإسرائيلي على نحو يسير. فقد توجهنا إلى مارون، ضابط سابق في جيش جنوب لبنان، وعرضنا عليه هذه المنشورات. طلبنا منه أن ينظر إلى هذه المنشورات كمواطن لبناني مستهدف للرسائل التي تحملها هذه المنشورات.

أثنى مارون على الأفكار الرائعة لشباب الاستخبارات، ولكنه اقترح بعض التعديلات عليها، منها على سبيل المثال، أنه كان من الأفضل بالنسبة للمنشور الذي يظهر فيه بشار الأسد وأحمدي نجاد ومشعل كتابة أسمائهم من أجل التيسير على من لا يستطيع التعرف عليهم، كما يقترح مارون إضافة رسم جانبي يرمز إلى فداحة الثمن الذي يدفعه اللبنانيون نتيجة لسياسة حزب الله الإقليمية. فيقول: "تصوير نصر الله على أنه حية سيحفز معارضيه لإبداء التضامن معه".

وفي مقابل ذلك، انتقد مارون كاتبي المنشور الذي يدعو اللبنانيين إلى الإدلاء بأية معلومات عن نصر الله أو حزب الله، فيقول: "لا تسير صياغة هذا المنشور حسب روح اللغة العربية، فيبدو كما لو أن شخصاً ما كتب ذلك بالعبرية ثم ترجمه بعد ذلك حرفياً". المطلوب من اللبنانيين في هذه الرسالة أن يتخلصوا من "جرح حزب الله في قلوبهم". ويشير مارون إلى أن ما هو موجود في القلب لدى العرب يحمل دلالة إيجابية. يقول مارون: "يوجد في داخل القلب فقط الأمور التي نحبها والتي أدخلناها في قلوبنا بكامل إرادتنا. ولكن في هذه الحالة الأمر سلبي، ومن غير المكن أن يدخل إلى القلب، وكان من الأفضل أن نكتب أن هذا الجرح ربض على القلب". كما وجد مارون، مثله مثل منسا شاؤول، أن الفقرة الافتتاحية من المنشور تفتقد إلى أحد مقوماتها.

فحصلا عن ذلك، فإنه يجب أن يتحدث مع المواطنين اللبنانيين بشكل شخصي للغاية: "العنوان يجب أن يكون موجها إلى كل اللبنانيين، وهناك عنصر لم يُكتب في البداية وهو: (عزيزي اللبناني)، لأنك بهذا الشكل تضفي مسحة شخصية كما لو أنك تتوجه بهذا المنشور إلى كل لبناني مباشرة وعلى حدة".

يتحدث العربية .. ؟ . ربما كان المنشور جيداً من وجهة نظره، ولكن الجانب الآخر قد يفكر بطريقة أخرى".

ويشير د. شلايفر إلى أن الرسالة من البداية تثير الشك والريبة، ومن الصعب أن تؤدي إلى الإقناع: "غالبية المنشورات الموجودة هنا تمت صياغتها بأسلوب البيان أو التصريح. وعندما يأتي المنشور بهذا الشكل من العدو، فإنه يكون أقل فائدة. إذا كنتم تريدون أن تكونوا أكثر تأثيراً يجب أن يكون التصريح أو البيان جزءاً من حملة كبيرة واسعة، وأن تكون بشكل مستمر لا يتوقف، ومن زوايا مختلفة جميعها موجهة من أجل تحقيق الغرض العسكرى".

ويشير د، شلايفر إلى ضرورة التركيز على نقطة مهمة، وهي أن وضع نصر الله في بؤرة الحرب النفسية قد لا يؤدي إلى الفائدة المرجوة: "لقد أظهرت التجربة العالمية المتراكمة أن الجماهير تلتف حول الزعيم في أوقات الشدة، فالبريطانيون اكتشفوا أن انتقاد هتلر خلال الحرب العالمية الثانية لم يُجد".

ويعتقد شلايفر أن المنشور الأكثر فعالية بين المنشورات الأربعة هو ذلك المنشور الذي يدعو سكان لبنان إلى الإدلاء بمعلومات عن نصر الله: "ليس من المهم أن يقوم اللبنانيون بالإدلاء بمعلومات عن نصر الله، بل إن مجرد احتمال حدوث ذلك يمكنه أن يشكل ضغطاً على حزب الله. كما نحتاج إلى آلاف الرسائل الأخرى من هذا النوع، منها على سبيل المثال، من يبرز الوعد بحوافز مغرية لمن يكشف عن مكان المواقع العسكرية المحصنة أو الوعد بالحماية من قصف سلاح الطيران لمن يدلي بمعلومات عن أماكن إخفاء الصواريخ. ومن المهم الوفاء بهذه الوعود المغرية، لأن المصداقية في هذا الأمر مهمة للغاية.. هناك عبارة لعالم الاجتماع الفرنسي جاك ألول تعتبر نبراساً لأنصار الحرب النفسية تقول (الرسالة الإعلامية الجيدة هي التي يجب أن تحفز المستهدف على العمل)".

يقول د. شلايفر أنه على امتداد الحروب التي خاضتها إسرائيل لم يستثمر الجيش الإسرائيلي الحرب النفسية بشكل كاف: "لقد فضلوا التأثير النفسي لسياسة القوة على استخدام الإقناع، وهذا الأمر نظر إليه على أنه غير أخلاقي، حيث كان من الأخلاقي للغاية أن تقتل العدو بدلاً من أن تلعب الأخلاقي للغاية أن تقتل العدو بدلاً من أن تلعب بعقله، أيضاً كان التراجع عن استخدام الحرب النفسية بشكل كاف بسبب أن هذا الأسلوب كان من اختراع النازيين، ولكن حزب الله علم إسرائيل ضرورة

مختارات إسرائيليا

مهما تكن تداعيات كارثة قرية قانا، فلأول مرة في تاريخ إسرائيل – بما في ذلك حرب ١٩٤٨ – تخوض إسرائيل حرباً لا يمكنها تحقيق نصراً حاسماً فيها، ليس فقط على المدى القصير وإنما أيضاً على المدى البعيد، حتى لو دمرت لبنان كلها. كما أنها غير قادرة على ضمان أمان أعداد كبيرة من سكان الجبهة الداخلية، ولا شك أنها ستجد صعوبة في تقليل حجم الأضرار الجسيمة والمعنوية التى لحقت وستلحق بها في أسرع وقت.

إن البحث عن المستولين على المستوى السياسي والعسكري على مر السنين هو أمر مهم وقد بدأ حدوثه، لكنه لا ينطوي على اهمية عسملية، وإنما تاريخية، فالخسائر السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والنفسية ستكون فادحة، وربما سيصعب تداركها مع نهاية المعارك، غيير أننا إذا عرفنا من المخطئ وكيف وقع الخطأ والإخفاق والتقصير ومن هم المستولون، لن نتعلم الكثير، والإخفاق والتقصير ومن هم المستولون، لن نتعلم الكثير، لأن الشيء الوحيد الذي "يخبرنا" به التاريخ هو أنهم لا يتعلمون أي شيء.

ذات يوم ستصل إسرائيل وحزب الله إلى حالة استنزاف قوى، وسيعلنان عن هدنة، وريما بوساطة طرف ثالث، سيبادلون الأسرى، وسيعلن كل طرف عن انتصار ساحق، وسيصدق ذلك الكثيرون على الجانبين، لأنه من الأسهل تصديق النصر على الهزيمة.

من الواضح أن الهزة الأرضية السياسية التي اجتاحت اسرائيل عقب حرب ١٩٧٣ لن تساوي شيئاً مقارنة بالهزة الأرضية التي ستقع بعد حرب ٢٠٠٦ . وأعتقد أن مصطلحات "اليمين" و"اليسار" وكذلك "الوسط" ستفقد مغزاها الحالي، لأنها من الناحية الأيديولوجية أثبتت عدم جدواها وعدم اختلافها قبل الحرب، وليس خلالها.

وبالتوازي مع ذلك، أعتقد أن معظم الأحزاب الحالية سنتهار، لا يمكن التكهن سلفاً بشكل المنظومة السياسية والحزبية بعد أن تضع هذه الحرب أوزارها، لكن نعتقد أن الجمهور سيولي أولوية للجهات التي ستقنع الرأي العام بنيتها وبقدرتها على إعمار الدولة من الدمار المادي والمعنوى،

لقد أعادت ألمانيا (الغربية) وكذلك اليابان إعمار بلادهما من الناحيتين المادية والأخلاقية في أسرع وقت بعد الحرب العالمية الثانية، بالتأكيد بمساعدة الولايات المتحدة ("المعجزة الاقتصادية")، ولكن ذلك تطلب شرطاً مسبقاً حتمياً، ألا وهو نزع الصفة العسكرية عنهما من الناحيتين القيمية والاقتصادية، في سياقنا الحالي مطلوب حل الصراع بيننا وبين الفلسطينيين والسوريين، بحيث يكون بمقدور كل الأطراف العيش تحت مظلته.. ويبدو أن التسوية مع الفلسطينيين ستكون مختلفة عن مسودة اتفاق جنيف، أو خطة كلينتون أو إطار فيدرالي مسعين. ولا يهسمنا في هذه الحسالة من سيكون ممثل الفلسطينيين وإنما قدرتهم على الحفاظ على الاتفاقيات والوفاء بها، وذلك لأن الحرب ضد حماس والفلسطينيين تكمل الحرب ضد حزب الله وتسهم في التاكل المادي، والثقافي والأخلاقي للدولة، وهذه أيضاً جبهة لا يمكن تحقيق النصر فيها عن الطريق القوة المادية.

والسؤال في هذه الحالة: من سيقيم أول خيمة احتجاج أمام ديوان رئيس الحكومة التي سيتدفق عليها عشرات الآلاف من الأشخاص.. ١٤.

( **♦** ) كاتب المقال بروفيسور في علم الاجتماع بالجامعة العيرية.

# قتال حتى نهاية المعركة

افتتاحیة هاآرتس ۱/۸/۲۰۰۸

يقترب القتال، الذي بدأ قبل ثلاثة أسابيع، في جنوب لبنان وشمال دولة إسرائيل، من نهايته، حيث لم يبق فقط سوى أيام قليلة وينتهى العمل العسكري، بشكل سيجعل الوضع الأمني، بعد وقف إطلاق النار، أفضل مما كان عليه قبل اندلاع الحرب.

على أية حال، كانت إدارة المعركة حتى الآن، من

جانب المستويين السياسي والعسكري، مثيرة للاستغراب ومخيبة حتى للآمال.. لذا، من المهم القيام باستجلاء أساسي للفجوة التي حدثت بين التوقعات الأولية وبين مدى تحققها من أجل استخلاص الدروس وتحسين الأداء في المستقبل، وإن كانت المهمة الفورية التي لها الأولوية الآن (يقصد في

المراحل الأخيرة من الحرب) هى تحقيق مكاسب جديدة على الأرض، من أجل تعزيز موقف إسرائيل على المساومة في المفاوضات حول صياغة العلاقات الأمنية مع لبنان، لأن من شأن التخلي عن السعى لتحقيق هذه المكاسب أن يلحق بنا هزيمة جارحة، وأن يشجع على العنف المتعصب، وأن يضعف العناصر المعتدلة بالدول العربية وفي المجتمع الفلسطيني، أما فيما يتعلق بالمواطنين الإسرائيليين،

أو الذين جلوا عن بيوتهم، فإن تطورا كهذا سيوحى لهم بأن تضحيتهم كانت هباءً.

صحيح أن العمل العسكرى لا يستطيع الآن أن يكون طموحاً، لكن عليه، على أقل تقدير، أن يخدم الأهداف التى تم تحديدها في بداية المعركة: الإضرار بالقوة العسكرية لـ"حزب الله"، ودفع الحكومة اللبنانية لتنفيذ قرار محلس الأمن ١٥٥٩ (الذي يدعو إلى نزع سلاح حزب الله" باعتباره ميليشيا)، وخلق عازل أمنى في الجنوب وإعسادة الجنديين المخطوفين "إلداد ريجف" و"إيهود جولدفاسر".. ومن هنا، يجب الحدر من عدة أمور:

الذين مكثوا الأسابيع يحتمون من صواريخ الكاتيوشا

صحيح أن الصواريخ طويلة المدى بمنصات إطلاقها قد تم تدمير معظمها، لكن لم تنشأ بعد آلية للحيلولة دون إعادة تزويد "حرب الله" (بالسلاح) من مخازن سوريا وإيران، لأنه إذا ما بقى سلاح في يد "حزب الله"، فمعنى ذلك أن المجتمع الدولى قد اعترف بفشل تطبيق قراراته.. وصحيح أن العازل الأمنى في جنوب لبنان سيحبط شن هجمات مفاجئة على الخط والبلدات

الحدودية وعلى قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، إلا أنه لن يمنع "حزب الله" من الالتفاف عليها.. صحيح أنه سيتم استقبال إعادة "ريجف" و"جولدفاسر" في مقابل أسرى لبنانيين، وعلى رأسهم القاتل "سمير القنطار"، بتنفس الصعداء في إسرائيل، إلا أنها صفقة ستسمح لـ"حسن نصر الله" بالاحتفال بانتصار "الوعد الصادق".

ليس من المفترض أن يتضمن وقف القصف الجوى - الذى تم الإعلان عنه بضغط أمريكى عقب مقتل مدنيين فى قرية "قانا" ونزل بشكل مفاجئ على جيش الدفاع الإسرائيلى - امتناعاً عن مهاجمة منصات إطلاق (صواريخ) متأهبة للإطلاق، أو "استهدافات محددة" لنشطاء رئيسيين فى "حزب الله".. وبالفعل، الحكومة لم تتعمد بوقف إطلاق النار، وإنها بعنصر واحد من عناصره، وليومين فقطه.. وهذا أمر جيد.

إن التحدى الذى يواجه جيش الدفاع الإسرائيلى فى الأيام القادمة هو الاستيلاء على مناطق من المفترض أن يتم تسليمها للجيش اللبنائى – عندما يتم إرساله فى نهاية الأمر إلى الجنوب – وإلى القوة متعددة الجنسيات الآخذة فى التشكل، والمساس برجال "حزب الله" الذين اتخذوا لهم موطئ قدم فى هذه المناطق، حتى لا يعاودوا تهديد الحدود وحتى لا يشكلوا تهديداً فورياً للجيش اللبنانى وللقوة متعددة الجنسيات، والحذر من تصميم الحزب الله" على إيقاع خسائر جديدة بين المدنيين والجنود الإسرائيليين.

سيؤثر مدى النجاح فى إنجاز هذه المهام على حساب الربح والخسارة فى هذه المعركة، وهو حساب محصلته، حتى الآن، أبعد من أن تكون مشجعة.

ا هاآرتس ۲/۸/۲۰۰۲

بقلم: أورى مسجاف

# نهاية عصر الرقص

قبل أقل من ٧٢ ساعة فقط من إقامة العرض المرتقب لفرقة "ديبتش مود" البريطانية، وبينما تم نصب المسرح العملاق في حديقة البركون، أعلن مديرو الفرقة النبأ المؤسف بإلغاء العرض، حدث ذلك بعد ساعات معدودة من تراجع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن قرار سابق بشأن إقامة مباريات في تل أبيب في إطار

كان من المفترض إقامة العرض بحضور عشرات الآلاف من المشاهدين، وحتى يوم الإلغاء اشترى ٤٠ ألف إسرائيلي تذاكر للحفلة، ووصلت توقعات منظمي العرض إلى ٥٥ ألف مشاهد، على أقصى تقدير، كان من المتوقع أن يكون عرض فرقة ديبتش مود، وهي من

البطولات الأوروبية.

أكثر الفرق الموسيقية شعبية في العالم خلال الـ٢٥ سنة الأخيرة، أفضل حدث في صيف حافل بالأحداث ومن شأنه إعادة الروح لعشاق الموسيقي من الإسرائيليين،

الاحيره، العصل حداث في صيف حافل بالاحداث ومن شأنه إعادة الروح لعشاق الموسيقي من الإسرائيليين، ولكن عندما اندلعت الحرب كان واضحاً أننا بصدد مقطوعة الختام أو حفل وداع، فتمة أحد لم يخدع نفسه بأن فنانين دوليين سيواصلون التوافد علينا هنا طالما حالة القتال مستمرة، ولمزيد من الصراحة، كان مثيراً للدهشة امتناع ديبتش مود عن إلغاء العرض حتى اللحظة الأخيرة، ويمكن إرجاع ذلك إلى حد كبير إلى تعاطف اثنين من كبار مديريها مع اليهود،

إقامة عروض موسيقية دولية في البلاد ليس أهم جانب في حياة الإسرائيليين، ولكنه بالطبع مؤشر بدل

مختارات إسرائيليا

على مستوى العزلة الثقافية، كما أن له تأثير لا يستهان به على الروح المعنوية القومية، على الأقل بين الشباب. عندما ألغت الفرقة الأمريكية الشهيرة ريد هوت تشيلى بيبرز Red Hot Chili Peppers الحفل الذى من المقرر إقامته في تل أبيب في عام ٢٠٠١، اعتبر الإلغاء دليلا آخر على التدنى السياسي الذي وصلت إليه الدولة في أخر على التدنى السياسي الذي وصلت إليه الدولة في ذروة انتفاضة الأقصى، وقد أثار الإلغاء حالة من الاكتئاب العام بين كثير من الشباب وتسبب في ضرر اقتصادى بالغ للمئتج شوكي فايس،

لقد أشارت الأشهر الأخيرة – وفقا لهذا الاختبار – إلى عودة إسرائيل إلى التضاعل مع شعوب المجتمع الدولي، فقد تهافت الجمهور المحلى (حوالى ٢٠٠ ألف وفقا للتكهنات) بحماسة شديدة على سلسلة طويلة من العروض، هذا على الرغم من ارتفاع أسعار التذاكر.. ولكن مع التطورات الأخيرة التي أدت إلى إلغاء العرض، سيضطر فايس إلى إعادة ملايين الشيكلات للمشاهدين الذين اشتروا التذاكر، وهذا الإلغاء سيعود به وبسوق الترفيه الإسرائيلي كله إلى الفترات العصيبة، وكذلك الحال بالنسبة لقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليوفا) وتأثيره على لاعبى كرة القدم المحليين ومشجعيهم.

وتعقيباً على الإلغاء، التحرح فأيس تتحية التفاؤل جانباً، وكان يقصد بذلك السعادة التي غمرت هواة الموسيقي الخفيفة هنا، لأنه للمرة الأولى منذ سنوات طويلة تتاح أمامهم فرصة حقيقية للاختيار. كل من يعشق كبار الفنانين المشهورين اشترى خلال الأشهر الأخيرة تذاكر لحفلات فيل كولينس، والمطربين ستينج وروجر ووترز، ومن كان يفضل موسيقيين أقل رواجاً كان

سيحضر عروض دفندرا بنهارت (Devendra Banhart)، وسيلبرجوس وأمبرتو إيكو وفريق .The Bunnymen والمفاجأة الكبرى في هذا المقام كان العرض الذي ستقدمه فرقة blond redhead الشهيرة في الأسبوع القادم، الذي تم تصنيفه باعتباره عرض الإحماء لفرقة يوم الأحد الماضي، وقد تمتع محبو الموسيقي السوداء يوم الأحد الماضي، وقد تمتع محبو الموسيقي السوداء بألحان فرقة ٥٠ سنتا (فيفتي سنت) وفرقة بلاك أيد بيز وفرقة المحدوف - بلا استثناء تقريباً - بالاستقبال وقد أشاد الضيوف - بلا استثناء تقريباً - بالاستقبال الحافل من جانب الجمهور.

والواقع أن هناك سببين رئيسيين لامتناع الفنانين عن المجيء إلى دول تسودها حالة قتال: الخوف المادى والتحفظ السياسي على أنشطة الدولة المضيفة، ولست متأكداً مثلاً أن جريجورى ووترز، الذى أضفى على زيارته طابعاً سياسياً واحتج بصوت عال على الجدار الفاصل، كان سيقيم العرض لو تقرر إقامته في أغسطس، أحياناً ما تؤثر على هذا القرار اعتبارات دعائية وحسابات للتداعيات الاقتصادية في أسواق أكبر من السوق الإسرائيلية، ربما كان هذا الوضع في حالة من السوق الإسرائيلية، ربما كان هذا الوضع في حالة عمليات القتل في قرية قانا.

على أية حال، يبدو أن دوى الانفجارات في الشمال أعاد رسم خريطة صيف ٢٠٠٦ على الصعيد الموسيقي.

(♦) الرجاى هو نوع من الموسيقى منشأه الأصلى جامايكا، وهو خليط من الموسيقى الأمريكية، مثل الجاز، والموسيقى الإفريقية الكاريبية.

# يجب الحدر من الغرق في المستنقع

هآارتس ٤/٨/٤ ٢٠٠٢ بقلم: زئيف شيف

قصيرة المدى التي يتم إطلاقها من جنوب لبنان.
ووفقاً لما ورد من معلومات بشأن حجم المخزون
الاستراتيجي من الصواريخ قصيرة المدى التي يمتلكها
حزب الله، من المكن أن نؤكد على أن حزب الله لديه
القدرة على الاستمرار في حرب استنزاف لمدة تصل إلى
ثلاثة أشهر.

هدف سهل للغاية. ولأن هناك صعوبة لوقف إطلاق

صواريخ القسام التي يتم إطلاقها من قطاع غزة، كذلك

الحال، فإن هناك صعوبة في القضاء على الصواريخ

وهذه الحقائق تبرز الخطأ الذي ارتكبته إسرائيل، والذي يتمثل في أنها لم تشن عملية برية بالتوازي مع عمليات القصف الجوي، فكان يجب عليها القيام بعملية بعد هدنة قصيرة، استأنف حزب الله إطلاق الصواريخ صوب شمال إسرائيل، بينما يسعى الحزب إلى إطلاق أكبر عدد من الصواريخ، وبالفعل وصل عدد الصواريخ التي تم إطلاقها خلال هذا الأسبوع إلى أكثر من ٢٠٠ صاروخ في اليوم، والحديث هنا يدور عن الصواريخ قصيرة المدى، وهي صواريخ الكاتيوشا التي يبلغ قطرها ١٢١ ميلليمتر، بينما انخفض عدد الصواريخ متوسطة المدى وبعيدة المدى التي تم إطلاقها، نظراً لأنها أصيبت بأضرار بالغة جراء عمليات القصف الجوى التي نفذها سلاح الطيران الإسرائيلي.

كل هذا يبرز قدرة سلاح الطيران الإسرائيلي المحدودة في مواجهة الصواريخ الصغيرة، التي تعد بمثابة

ولنفترض أن الحكومة ستصدر تعليماتها للجيش الإسرائيلي بالانتقال إلى مرحلة أخرى واحتلال مساحات كبيرة من الأراضي جنوب لبنان، عندئذ سيسحب حزب الله جزءاً من هذه الصواريخ وسيتم تقليص مدى إطلاقها على أرض إسرائيل. وعلى حد تعبير رئيس الوزراء، فإن إسرائيل تعتزم الاحتفاظ بالأرض حتى يتم تسليمها إلى القوات الدولية الجديدة، والأسئلة التي تطرح نفسها هنا هي: متى ستكون مثل هذه القوات مستعدة للعمل..؟ وماذا ستكون مهمتها ..؟ وما هي الصلاحيات التي ستمنح لها ..؟ لقد استعدوا في حزب الله لهذه المرحلة، ولهذا فهم يعتزمون الدخول في حرب عصابات من أجل إلحاق خسائر كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي، وكذا الزعم بأنهم يحاربون للمرة الثانية من أجل إبعاد المحتل الإسرائيلي.

والنتيجة كما يراها الجيش الإسرائيلي هي: أنه يتعين عليه أن يفعل كل شيء كي لا يلجأ إلى شن نفس العملية التي قام بها عندما كان موجوداً بصفة مستمرة في لبنان بعد حرب ١٩٨٢ . لا يجب البقاء في لبنان لا يجب توزيع القوات على قوافل الإمدادات (يقصد كتمويه) ولا حتى على معسكرات دائمة حتى وإن كانت محصنة، أو حتى إعطاء جنود إجازة ثم إعادتهم .. فهذه كلها تجعل من الجنود أهداف سهلة لمقاتلي العصابات، وهذا ما ينتظره حذب الله .

إلا أنه ستكون هناك مشكلة، إذا ما اتضح أنه لا توجد قوة دولية قادرة على استالم المنطقة من الجيش الإسرائيلي، لأنه في مثل هذه الحالة سيطرح سؤال عما إذا كان يجب الاحتفاظ بجنوب لبنان أو الانسحاب منه، حتى وإن عاود حزب الله نشر قواته في المنطقة.

فإذا حدث هذا سيكون السؤال، فمن الأفضل اختيار الانسحاب، حتى لا نغرق مرة أخرى في المستنقع اللبناني،

برية واسعة النطاق بمساندة من سلاح الطيران، من عدة اتجاهات على جنوب لبنان، حيث توجد الصواريخ قصيرة المدى. بعبارة آخرى، كان هناك منذ البداية مشكلة بشأن استخدام القوة، وقد اتضح أن الجيش الإسرائيلي يمتلك قوة لم تظهر في هذه الحرب.

والآن يبحثون عن تفسيرات ومبررات لسبب الفشل في المهمة، ويقولون في ديوان رئيس الوزراء أن الجيش الإسرائيلي لم يقترح أبداً شن عملية برية واسعة النطاق بالتوازي مع الهجوم الجوي، وقد كان ضمن الأهداف التي حددها الجيش الإسرائيلي منذ البداية، عملية "تطهير" قطاع من الأرض تتراوح مساحته ما بين كيلومتر إلى كيلومترين على مقرية من الحدود، وعدم تمكين حزب الله من العودة إلى هذه المساحة، وقد قالوا أيضاً أنه نظراً لأن القوات الإسرائيلية لن تبقى في لبنان، ستقوم إسرائيل بإجهاض أي محاولة لعودة حزب الله إلى الحدود بواسطة الهجوم عن بعد،

والآن، تقرر توسيع نطاق هذا القطاع ليصل إلى حوالي سنة كيلومترات، وهذا هو ما يجرى الآن، إن هذا مثير للاهتمام، ولكنه لا يعطى رداً مناسباً على الصواريخ قصيرة المدى التي يتم إطلاقها من جنوب لبنان،

وخلال جلسة النقاش الأخيرة التي عقدتها الحكومة الإسرائيلية حول عمليات القوات البرية، أيّد وزير واحد فقط شن عملية برية واسعة النطاق وفورية من مختلف الاتجاهات في جنوب لبنان، إنه وزير الدفاع الأسبق بنيامين بن اليعيزر، فيما أيّد الوزير حاييم رامون العملية في شق منها، مقترحاً أن تتم العملية البرية على مراحل، بمعنى أن تقوم القوات البرية في البداية باقتحام القطاع بمعنى أن تقوم القوات البرية في البداية باقتحام القطاع المتاخم للحدود، وبعد ذلك يتم تقرير ما إذا كان سيتم توسيع نطاق العملية أم لا . . كل هذا على ما يبدو على افتراض أن الجيش الإسرائيلي سيُمنح فترة زمنية كافية

# فليتم تطبيق المسودة

افتتاحیة هاآرتس ۲۰۰۲/۸/۷

صحيح أن إسرائيل لم تحقق انتصاراً بيناً في الحرب، لكن من واجبها أن تصر على أن يحول القرار قصدر الإمكان دون العودة إلى الوضع السابق المليء بالمخاطر. وبالفعل تتضمن المسودة الأمريكية - الفرنسية بنوداً تملأها هذه الروح، فقد ورد بها، على سبيل المثال، أن الأمم المتحدة ستدعو إلى إقامة منطقة أمنية منزوعة السلاح في جنوب لبنان، وإلى نشر قوة دولية بها تساعد بيروت على المطالبة بالسيادة على المنطقة، مع الاهتمام بمسالة نزع سلاح حزب الله، وفي الوقت نفسه لا

بينما المجتمع الدولى يُسرِّع هذه الأيام فى صياغة قرار لمجلس الأمن لإنهاء الحرب، يتضح مجدداً كم هى معقدة ومليئة بالمتناقضات هذه المواجهة.. فالموقفان الرئيسيان اللذان تصادما خلال المداولات هما: موقف الولايات المتحدة وبريطانيا، اللتين تعترفان بحق إسرائيل فى تغيير الوضع القائم على الحدود الشمالية، وموقف فرنسا ودول أخرى دعت إلى وقف فورى لإطلاق النار، والى إجراء مفاوضات تشارك فيها كل من إيران وسوريا.

مختارات إسرائيا

يطالب الاتفاق إسرائيل بأن تسحب جنودها على الفور من جنوب لبنان، ويمنحها إمكانية الرد عسكرياً على هجمات من جانب حزب الله،

سيشكك محلون متشككون فى إمكانية تنفيذ مشروع القرار بأكمله، إلا أن هذا ليس هو الوقت المناسب للتشكك، فمن المفترض أن تفرز مصالح المجتمع الدولى هذه المرة، بعد الاندلاع الواسع للقتال، مزيدا من التصميم على تنفيذ الاتفاق، وقد جسد رئيس الوزراء البريطاني، "تونى بلير"، هذا التصميم، عندما تصدى فى الأسابيع الماضية لمحاولات من أجل الدعوة إلى وقف فورى لإطلاق النار، ورغم أنه بذلك عرض وضعه السياسي، المتقوض أصلاً، للخطر، إلا أنه، وكما كتبت إحدى الصحف البريطانية، يصر على ضرورة خلق ظروف ملائمة لوضع جديد لسبب بسيط فو أنه 'يؤمن بذلك".

نعم، لا ينبغى للقتال فى الشمال، الذى جنى أمس عدداً كبيراً من الضحايا، أن ينتهى بدون أن تطالب الدبلوماسية الدولية، مثل "بلير" وأمثاله، بآلية تصعب جداً استثناف العمليات العدائية. شيء ما من التأثير المكن لمثل هذا الضغط الدولى نلمسه فى

تغيير موقف الحكومة اللبنانية في اليومين الماضيين من رفض للمسبودة إلى استعداد لمناقشتها مع تعديلات. أيضاً روسيا والصين أصبحتا مستعدتان لقبول ركائز هذه المسودة، بشرط أن يوافق لبنان وحزب الله عليها.

لا يبشر موقف حزب الله بالخير، إلا أن من واجب الحكومات التى تقود الجهد السياسى الدولى أن توضع لحزب الله أنها لن توافق على وضع فى جنوب لبنان يسمح له بأن يهدد إسرائيل مجدداً.

إن من يزعم بأن إسرائيل لم تكسب من الإنجازات المحدودة للحرب يحاول أن يخدع المجتمع الدولي، إذ لا ينبغى أن تكون النهاية السياسية للحرب نسخة من الواقع العسكرى على الأرض أثناء صياغة القرار، بل على العكس يجب أن يكمل القرار، من أجل الأمن الإقليمي، ما لم ينجح القتال، الذى فرض على السرائيل، في أن يحققه من كبح جماح حزب الله ومؤيديه ومزوديه بالعتاد، ويجب أن يدرك الجميع أن أي قرار أممى سيأتى مخالفاً لتلك الرؤية والأهداف اليكون مقدمة لجولة قادمة من التصدى الإسرائيلى لهجوم همجى من الشمال.

# إقالة كإعراب عن الثقة

باعتباره المستوى القيادى الأعلى في الجيش، ولذا، فإن مستواه القيادي هذا لا يجب أن يسمح له ببث حالة من عدم المضوح واشاعة البليلة، فقد ارم لمن يقد أو حيداً

افتتاحیهٔ هاآرنس ۱۰/۸/۱۰

عدم الوضوح وإشاعة البلبلة. فقراره، لمن يقرأه جيدا، يبدو كإقالة، جوهرها فقدان الثقة في قدرة اللواء آدم على إدارة القتال.
لقيد فيضًل اللواء "آدم"، في مقابلات مع وسائل الإعلام، ألا يعتبر تعيين نائب رئيس الأركان كبلينسكي إقالة له، لكنه أعلن مع ذلك، أنه إذا اتضح أن الأمر لا

يتعلق بمجرد تعيين مندوب لرئيس الأركان في الجبهة،

فإنه سيتخذ قرارا بشأن "مواصلة الطريق" (يقصد الاستقالة أو التنحى عن قيادة الجبهة الشمالية).

بسبب هذه الكلمات التحذيرية التى صدرت عن آدم، والتى تم تحويرها بصياغات مختلفة فى القنوات التليفزيونية الثلاث، كان ثمة مجال للتفكير في إمكانية استمرار "آدم" في عمله من عدمه، ولكن أيضاً لا ينبغى معاقبة اللواء الذى تلقى إهانة وهو في حالة الغضب، ومن اللائق أن نوضح، بلا إبطاء وبلا غموض، نمط التسلسل الهيراركي (التراتبي) القيادي من الآن، فإذا كان تفسير "آدم" هو التفسير الصحيح وأن الأمر لا يتعلق بإقالته،

أعلن المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي أول أمس، باسم رئيس الأركان الجنرال "دان حالوتس"، أنه أرسل نائبه، اللواء "موشيه كبلينسكي"، إلى القيادة الشمالية "من أجل تسيق جهود جيش الدفاع الإسرائيلي في البر والبحر والجو في الساحة اللبنانية". وطبقاً للبيان، فإن رئيس الأركان يعرب عن ثقة كاملة في رتب قيادة جيش الدفاع الإسرائيلي بشكل عام وفي قادة القيادة الشمالية بشكل خاص، وعلى رأسهم قائد القيادة الشمالية".

والواقع، كما هو واضع، أن رئيس الأركان أراد أن يكون مهذباً في انتقاء كلماته، فلا ينبغي لرئيس الأركان أن ينشر بياناً يتضمن الشيء ونقيضه ولا يعكس الواقع. فالإعراب عن "ثقة كاملة" في قائد القيادة الشمالية، أودى آدم"، لا يتسق مع تعيين ضابط رفيع ومتمرس ومحترف آخر في الجبهة الشمالية.

لقد اتخذ رئيس الأركان قراره، طبقاً لما نُشر، بالتساور مع رئيس الحكومة، "إيهود أولمرت"، ووزير الدفاع، "عمير بيرتس"، ومثل هذا التوافق مطلوب بسبب خصوصية القرار، خاصة في أثناء القتال، لكن من الواضح أن رئيس الأركان فقط هو المخول باتخاده،

إن عملية الـ"ثقـة - إقالة" والتسريبات المتواصلة، والاتهامات، وتشويه السمعة التي سبقتها، هي نموذج للإدارة الإشكالية وغير القاطعة للحرب، سواء من قبل

المستوى السياسى أو من قبل المستوى التنفيذي، وإلى أن يأتى الوقت لمناقشة الأمر، فإن الكلام حول ذلك يظل بتردد على ألسنة مستويات عليا ودنيا على حد سواء، وعلى ألسنة ساسة، ضباط، وحتى مقاتلين عاديين، بشكل يثير مريد من البلبلة والغموض اللذين يؤثران على مستقبل الحرب. إن الحرب لا تدار بهذا الشكل، وتغيير القيادات لا يتم بهذا الشكل.

# جيش لبنان: "جيش واحد و ثماني عشرة طائفة" المعاديف (ملحق السبت) ١١/٨/١١ جيش لبنان: "جيش واحد و ثماني عشرة طائفة " المعاديد المعاد

بمناسبة المواجهة التى حدثت بين إسرائيل وحزب الله فى جنوب لبنان، وبمناسبة انتشار خمسة عشر ألف جندى لبنانى جنوب نهر الليطانى قريباً، هناك عشر حقائق ومسلاحظات حول الجيش اللبنانى سنسرد تفاصيلها فيما يلى:

۱- يبلغ تعداد الجيش اللبناني في الوقت الحالي نحو ٦٠ ألف جندي. قواته منتشرة في خمس مناطق مختلفة: منطقة جبل لبنان، شمال لبنان، البقاع، بيروت وجنوب لبنان، وتحظى قيادة جنوب لبنان، التي لم تكن ذات فعالية، خاصة خلال السنوات الأخيرة، هذه الأيام، باهتمام بالغ في أعقاب إعلان الحكومة اللبنانية عن استعدادها لنشر خمسة عشر ألف جندي لبناني في مناطق الجنوب.

ويتألف الجيش اللبنانى من أحد عشر لواء مزوداً بمعدات وآليات، وألوية من سلاح المشاة وسبعة كتائب من القوات الخاصة، إلى جانب تشكيلات من المدفعية وسلاح الهندسة. يتسم عتاد الجيش اللبنانى بأنه قديم، معظمه من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، ويشمل نحو ٧٠٠ مدرعة ناقلة جنود، ومائة دبابة باتون (\*) أهدتها الأردن للبنان، ونحو مائتى دبابة روسية من طراز تى ٥٥ وكذلك كميات غير كبيرة من المدافع.

٧- الخدمة في الجيش اللبناني إلزامية، ومدتها ستة أشهر. تمنح الإعفاءات من الخدمة العسكرية بسهولة ويسر على وجه العموم للشباب الذين يتعلمون في مؤسسات أكاديمية، وكثيراً ما تكتب الصحافة اللبنانية عن السهولة المفرطة في الحصول على الإعفاء من الخدمة العسكرية مقابل رشوة. ومن المفترض بالجيش اللبناني أنه يرمز للوحدة اللبنانية، نظراً لأن أبناء كل الطوائف في لبنان تخدم بين صفوف، حيث يوجد ١٨ طائفة في لبنان. نحو ثلث أفراد الجيش اللبناني من الشيعة، ونحو الربع من السنة، والخمس من السيحيين، والباقي من باقي الطوائف في لبنان، كما السيحيين، والباقي من باقي الطوائف في لبنان، كما

يوجد تمثيل جيد للدروز بين أفراد الجيش.

ومنذ نهاية الحرب في أواخر الثمانينيات، أعيد بناء الجيش اللبناني بمساعدة ضباط فرنسيين وأمريكيين. ومنذ العام الماضي بدأ سعى حثيث ليصبح الجيش اللبناني لبنانيا ويمثل كل الطوائف اللبنانية، وذلك عقب خروج سوريا من لبنان.

آ- يبلغ تعداد أهراد سلاح الطيران اللبناني حوالي ألف جندي وضابط مع نحو ٣٠ طائرة مروحية، غالبيتها من طراز بيل، والباقي عبارة عن مروحيات خفيفة من طراز روبينسون آر-٤٤ . وفي الماضي كان سلاح الطيران يضم أيضاً طائرات مقاتلة من طراز هائتر وعدداً صغيراً من طائرات الميراج.

آخر غارة جوية نف دتها تشكيلات سلاح الطيران اللبنانى سُجِّلت عام ١٩٨٣ خلال محاولة فاشلة لحكومة أمين الجُميل لفرض سطوته على الطائفة الدرزية، حيث ثم إرسال ثلاث طائرات من طراز هانتر لقصف مواقع تابعة للميليشيا الدرزية، وأصيبت منهم طائرتان، هبطت إحداهما هبوطاً اضطرارياً وسقطت الأخرى في البحر وتم إنقاد الطيار، أما الطيار الثالث فقد تخلى عن المهمة وهبط في قاعدة تابعة لسلاح الطيران البريطاني في أكروتيري بقبرص وطلب حق اللجوء السياسي،

أطلق اسم رينيه معوض على إحدى قواعد سلاح الطيران اللبناني، رينيه معوض مسيحي ماروني شغل منصب الرئيس اللبناني لمدة ١٧ يوماً في نوهمبر ١٩٨٩ وقتل في انفجار سيارة مفخخة، دبرته على ما يبدو المخابرات السورية، وبعد ذلك بستة عشر عاماً، تسبب مقتل رئيس وزراء لبنائي آخر هو رفيق الحريري في اندلاع ثورة شعبية في لبنان انتهت بانسحاب القوات السورية من لبنان.

3- يبلغ تعداد سلاح البحرية اللبنانى بضع مئات من الملاحين والضباط مع سبعة زوارق حراسة وقوتى إنزال ووحدة كوماندو صغيرة ومبنيين للرادار على طول

مختارات إسرائيلية

الساحل. دمرت إسرائيل جزءاً من الرادارات خلال الأسبوع الأول من الحرب ضد حزب الله بعد أن تبين أنها كانت تساعد حزب الله في تحديد مكان البارجة حانيت وأية قطع بحرية إسرائيلية أخرى أمام شواطئ بيروت. وبالمناسبة، فإن الرئيس اللبناني الحالي إميل لحود خدم في الأسطول اللبناني.

خلال أحد تدريبات الجيش الإسرائيلي عام ١٩٥٢ انجرف زورقان إسرائيليان صغيران تابعان لسلاح البحرية إلى داخل البحر، اختفى أحد الزورقين ولا يزال ملاحوه مفقودين حتى اليوم، بينما وصل الزورق الثانى إلى لبنان وأعيد طاقمه إلى إسرائيل في مقابل الإفراج عن صيادين لبنانيين محتجزين لدى إسرائيل. وخلال فترة الحرب الأهلية في لبنان، حافظ سلاح البحرية اللبناني، الذي كانت أغلبيته من المسيحيين، على وحدة صفوفه وعمل جنوده على حماية قصر الرئاسة.

٥- أول تشكيل للجيش اللبناني كان عام ١٩١٦ عندما انضم متطوعون لبنانيون إلى "فيلق الشرق" التابع للجيش الفرنسي، وتأسست أول وحدة عسكرية لبنانية عام ١٩٤٣ بالتوازي مع منح فرنسا الاستقلال للبنان. استمرت بعض الوحدات اللبنانية في الحدمة تحت لواء الجيش الفرنسي حتى خروج الفرنسيين من لبنان. الجيش الفرنسي من لبنان. وبشكل رسمي تم الاحتفال بتأسيس الجيش اللبناني في الأول من أغسطس عام ١٩٤٥ . كانت الخدمة خلال السنوات الأولى في الجيش تتم فقط عن طريق التطوع، ولم يتم تطبيق نظام الخدمة الإلزامية إلا في مرحلة متأخرة.

7- كان الجنرال فؤاد شهاب، أول قائد للجيش اللبناني، يطمح إلى بناء قوات مسلحة موحدة فى دولة متشعبة ومفككة، وعدم التدخل فى شؤون السياسة، كان شهاب يتمتع بشعبية كبيرة، ووجهت له الدعوة خلال الأزمة الطاحنة التى عصفت بلبنان عام ١٩٥٢ لتولى منصب رئيس حكومة طارئة مؤقتة، وخلال فترة قيادته للجيش، كان المسيحيون يشكلون حوالى ٧٠٪ من ضباط الجيش، ولكن مع مرور الوقت تراجع وجودهم ومن ثم الجيش، ولكن مع مرور الوقت تراجع وجودهم ومن ثم ثقلهم فى الجيش.

القائد الحالى للجيش اللبنانى هو الجنرال ميشيل سليمان، وهو مسيحى ماروني، أكمل تعليمه فى بلجيكا وفرنسا والولايات المتحدة، وعلى الموقع الرسمى للجيش اللبنانى على شبكة الإنترنت هناك سنة عشر رابطأ تحت عنوان "ميداليات وأوسمة لقائد الجيش الجنرال سليمان"، وحسب التقليد المتبع فى الجيش، فإن رئيس الأركان العامة للجيش اللبنانى الخاضع لقائد الجيش الابد أن يكون من الدروز، ويشغل منصب رئيس الأركان العامة للجيش اللبنانى حالياً الجنرال شوقى المصرى العامة للجيش اللبنانى حالياً الجنرال شوقى المصرى العامة للجيش اللبنانى حالياً الجنرال شوقى المصرى العروف بولائه التام للزعيم الدرزى وليد جنبلاط، العدو

اللدود للسوريين، بينما يعتبر المصرى من المقربين للسوريين. هكذا تجرى الأمور في لبنان.

٧- يسير الجيش اللبنانى على الخط الذى رسمه له الجنرال شهاب. فقد كان أقل الجيوش العربية مشاركة في حرب الاستقلال (حرب ١٩٤٨). فقد ورد في أوراق رسمية أن الجيش اللبناني لم يشارك في الحرب سوى بالكتيبة الثالثة قناصة وتقديم بعض المساعدات في مجال الإمداد، وكانت الحدود بين لبنان وإسرائيل حتى السبعينيات أكثر حدود إسرائيل هدوءاً، لدرجة أنهم كانوا يقولون في إسرائيل أنه في حالة نشوب حرب سيقوم الجيش الإسرائيلي بإرسال أوركسترا كتائب الشباب لاحتلال لبنان.

كانت لبنان هى الدولة الثانية بعد مصر التى وقعت على اتفاق وقف إطلاق نار مع إسرائيل (مارس ١٩٤٩). وكان هناك افتراض بأن لبنان ستكون هى الدولة العربية الثانية التى ستوقع على اتفاق سلام مع إسرائيل، لأن قادتها يريدون ذلك، ولكنهم ينتظرون فقط أن تقوم دولة عربية كبرى بالتوقيع قبلهم على اتفاق سلام. وكانت بالفعل لبنان هى ثانى دولة عربية توقع على مثل هذا بالفعل لبنان هى ثانى دولة عربية توقع على مثل هذا الاتفاق، ولكن ذلك حدث فى واقع مختلف، أما فى عام المحكومة الإسرائيلي لبنان، فرضت المحكومة الإسرائيلية على لبنان اتفاقية سلام. ولكن سرعان ما تنكرت لها لبنان فى أول فرصة سنحت لها.

۸- فشل الجيش اللبنانى طوال هذه السنين فى مهمته للحفاظ على وحدة لبنان، ففى أكتوبر ١٩٨٤، فى إطار عملية طارئة، دخل الجيش الإسرائيلى لبنان، واحتل أربع عشرة قرية ووصل حتى نهر الليطاني، وفى عام ١٩٥٨، تم إنزال قوات خاصة (المارينز) فى بيروت للحيلولة دون وقوع لبنان فى حرب أهلية، وفى السبعيتيات، وبسبب ضغوط سياسية، لم ينجح الجيش اللبنانى فى وقف وجود المنظمات الفلسطينية فى جنوب لبنان.

دفع هذا الفشل للجيش بضابطين من الجيش اللبنانى لطلب المساعدة من إسرائيل، وساعدتهما إسرائيل فى تأسيس جيش جنوب لبنان، وفى ذروة قوته، بلغ تعداد جيش جنوب لبنان ستة كتائب وغالبية جنوده كانوا من الشيعة. وبالمناسبة خلال السنوات الأولى لجيش جنوب لبنان كان الجنود يحصلون على رواتبهم من وزارة الدفاع اللبنانية، وخلال فترة الحرب الأهلية فى لبنان، تقوض الجيش الوطنى اللبناني، وفر الكثيرون من جنوده للانضمام إلى أربعين ميليشيا مختلفة كانت من جنوده للانضمام إلى أربعين ميليشيا مختلفة كانت في لبنان، وفي الحقيقة كانت سوريا تحتل الدولة، وبمرور الوقت اجتاح الجيش الإسرائيلي لبنان عام وبمرور الوقت اجتاح الجيش الإسرائيلي لبنان عام الحين، تجنب الجيش، لاعتبارات سياسية داخلية، الحين، تجنب الجيش، لاعتبارات سياسية داخلية، الدخول إلى منطقة الجنوب وترك الساحة لمقاتلي حزب

الله.

9- بدأت الوحدات الخاصية التابعة للجيش الإسرائيلى نشاطها في لبنان بداية من حرب الاستقلال (حرب ١٩٤٨)، حيث دخل جنود وحدة المفرقعات البحرية التابعة للجيش الإسرائيلي حديث العهد، في التاسع والعشرين من نوف مبر عام ١٩٤٨، إلى ميناء بيروت وزرعوا لغمين عائمين بالسفينة المصرية إيجريس، مما أسفر عن غرق السفينة.

ومنذ ذلك الحين والقوات الخاصة الإسرائيلية تقوم بعمليات ضد مئات الأهداف المختلفة في لبنان بأقل عدد من الخسائر، كل ذلك تغير في سبتمبر عام ١٩٩٧، حينما قُتل ١١ جندياً من القوات الخاصة من جراء عبوات ناسفة في مكان ليس ببعيد عن الشاطئ، وبعدها قُتل جندي آخر من قوات الإنقاذ.

۱۰ - في الأسبوع الماضي اجتاحت القوات الخاصة الإسرائيلية شقة تقع في أحد المباني في صور، حيث

يسكن هناك، حسب معلومات استخباراتية، قادة حزب الله المسئولين عن إطلاق الصواريخ، وخلال هذه إلعيملية، هاجم سلاح الطيران موقعاً للجيش اللبناني أطلقت منه نيران مضادة للطائرات على مروحيات الجيش الإسرائيلي.

خلال المواجهات الحالية بين حزب الله وإسرائيل قتل حتى الآن ما لا يقل عن عشرة جنود من الجيش اللبناني، القتلى ينتمون لطوائف لبنانية مختلفة، بعضهم جنود نظاميون، ونشر الموقع الرسمى للجيش على شبكة الإنترنت صورة كبيرة لكل من سقط من الجنود وملخص سيرته العسكرية وتفاصيل أخرى حول مواعيد الجنازات،

(4) دبابة باتون: دبابة أمريكية تقيلة يبلغ وزنها قرابة الخمسين طنا، تحمل اسم القائد الأمريكي باتون، وقد تم صنعها بعد الحرب العالمية الثانية.

هاآرتس ۲۰۰۱/۸/۱۱

بقلم: حابيم هندويركر

# الولايات المتحدة تحشد قواها لصالح إسرائيل

يقود "جون رسكي" الآن أكبر الحملات مأساوية في تاريخ الجالية اليهودية في نيويورك.، إنها حملة جباية طارئة لحساب إسرائيل، فقد قرر اتحاد الجاليات اليهودية في الولايات المتحدة مؤخراً جمع ٣٠٠ مليون دولار كمساعدة طارئة لإسرائيل، وستساهم نيويورك المدينة التي يوجد بها أكبر عدد من اليهود في الولايات المتحدة وكذلك اليهود ميسورو الحال – بستة ملايين دولار من حجم التبرعات،

ويقول رسكي، رئيس الفيدرالية اليهودية في نيويورك، أنه يشعر بتعاطف شديد تجاه إسرائيل، وأن يهود أمريكا يشعرون بقلق بالغ تجاهها. وهو يقول: "الكثيرون تبرعوا بالمال.. سواء من يملكون الكثير أو من يملكون القليل. في الأسبوع الماضي نظمنا افتتاح للحملة في فندق ريجنسي. كان هناك ناشطون بارزون مثل جيم تيش (الذي تمتلك عائلته إمبراطورية تجارية كبيرة)، وإيلان جرينبرج (الذي كان في السابق مديراً عاماً وسكرتيراً لمكتب بر سترنس للاستثمار) ودان أك (رجل وسكرتيراً لمكتب بر سترنس للاستثمار) ودان أك (رجل معاملات مالية ناجح). كما أن عمدة المدينة، مايكل بلومبرج، حضر وألقى كلمة عن العلاقة الخاصة التي تربطه بإسرائيل وعن قلقه عليها. وقد حضر أيضاً السفير الإسرائيل له عن الولايات المتحدة، دان جيلرمان (هذه معلومة خاطئة لأن دان جيلرمان هو مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة)، وكان ممتازاً كعادته. كما

حضرت كرنيت، زوجة أودي جولدفاسر، الجندي المختطف، وقد جمعنا ٢٥ مليون دولار، وأعتقد أنه يمكننا جمع المبلغ كامالاً (يقصد الـ٣٠٠ مليون دولار) خلال سنة أسابيع".

لقد قررت الحكومة الفيدرالية في نيويورك إضافة ١٠ ملايين دولار من أرصدتها للمبلغ المحدد، وبالتالي تكون الجالية اليهودية في نيويورك قد جمعت ٢٥ مليون دولار.

وكجزء من الحملة تنشر وسائل الإعلام في نيويورك إعلانات تنادي بالتبرع. "إسرائيل في حاجة لمساعدتكم الآن" عنوان كبير في إعلان نشرته الفيدرالية في صحيفة "نيويورك تايمز" .. وحتى يشجعوا المتبرعين يعدونهم بأن ١٠٠٪ من حجم التبرعات ستصل مباشرة إلى ضحايا العنف ولن تنفق في إجراءات إدارية مختلفة .

ويقول رسكي: "من المؤكد أنه حدث هنا شيء غريب، لقد وصلت إلى هنا السجالات الدائرة في إسرائيل على الصعيد السياسي بين اليمين واليسار، وكان الجدل الرئيسي حول ما إذا كان ينبغي على إسرائيل الاحتفاظ بالمناطق (الفلسطينية) أم لا، وقد أحدث ذلك انقساما في صفوف الجالية اليهودية .. عندما كان يوسي بيلين وبنيامين نتنياهو متحدان ويمثلان خطأ واحداً، كان بإمكانك أن ترى وحدة الجالية اليهودية في الولايات

مختارات إسرائيل

مختارات إسرائيلية

المتحدة فيما يتعلق بإسرائيل بصورة لم يسبق لها مثيل، ولكن اليوم يسود قلق حقيقي إزاء ما يحدث في الولايات المتحدة من أن إسرائيل تبذل جهوداً من أجل التوصل إلى سلام. وبعد الانسحاب من لبنان، والانسحاب من غزة والرغبة في تقديم المزيد من الأراضي، كانت التتيجة هي دفعات من الصواريخ، ولذا، فإن الناس يريدون أن يسهموا بشيء ما لصالح اسرائيل.

وعلى حد قول رسكي، فإن هذه الرغبة تتمثل في أساليب كثيرة: في مانهاتن نُظمت مسيرة شارك فيها حوالي ١٠٠٠ شخص، من بينهم السيناتور هيلاري كلينتون، كما توجه وفد من يهود أمريكا إلى إسرائيل للإعراب عن تأييدهم لها، ومن المزمع أن يتوجه وفد آخر في القريب، وهناك عدد من اليهود قرروا الالتحاق بالخدمة في الجيش الإسرائيلي، وهو يقول: "أبلغ تعبير للتعاطف مع إسرائيل هو التبرع بشيكات".

فيما وراء الستار يمكن سماع أصوات أخرى لناشطين يزعمون أن اليهود الأثرياء الكثيرين الذين يعيشون في نيويورك كان باستطاعتهم جمع مبالغ أكبر. في المقابل، يزعم يهود آخرون من نيويورك أن ٦٠ مليون دولار هو مبلغ كبير للغاية.

ويقول رسكي: "هدفنا الأول هو المساعدة في نقل أشخاص من المنطقة الشمالية إلى وسط إسرائيل وهي مهمة تتكلف أموالاً كثيرة، إننا نعمل بالتعاون مع الوكالة اليهودية، ومنظمة جوينت (منظمة يهودية أمريكية) وغيرهما من أجل المساعدة في نقل هؤلاء الأشخاص، وسنوفر نفقات علاج ضحايا هذه الهجمات من إصابتهم بصدمة، كما سنساعد في إعادة إعمار المنازل والأعمال التجارية التي أضيرت".

### • 20٠ الف مسيحي يريدون تقديم العون:

قرر أيضاً يهوشوع متسا، رئيس منظمة البوندس (۱)، تنظيم حملة تضامن مع إسرائيل. في بداية هذا الشهر نظمت المنظمة مجموعة أحداث في ۱۱ مدينة في الولايات المتحدة، وكان من المقرر أن يشارك فيها عدد من الوزراء الإسرائيليين، غير أن رئيس الوزراء إبهود أولمرت منعهم من السفر للخارج، والوحيد الذي سمع له بالسفر هو شمعون بيريس، ومن أجل سد الفراغ الذي تركه هؤلاء الوزراء في تلك الأحداث تم الاستعانة بممثلين آخرين من بينهم جيلرمان، داني الاستعانة بممثلين آخرين من بينهم جيلرمان، داني أيالون، آرييه ميكل، رعنان جيسين ويوسي أولمرت.

ويقول رافي روتشتاين من منظمة البوندس أن هذه الأحداث تمثل نجاحاً كبيراً. وفي هذا الحدث الكبير في نيويورك تم جمع ٨ ملايين دولار، وتم بيع سندات بمبلغ ٢٨ مليون دولار، غير أنهم في منظمة البوندس يعترفون بأن الهدف الرئيسي لهذه الأحداث لم يكن

جمع أموال بشكل طارئ، وإنما الإعراب عن التعاطف. وكانت حكومة إسرائيل قد طلبت، عن طريق وزارة المالية، من المنظمة قبل الحرب جمع مليار دولار، وحتى الآن جمعت منظمة البوندس ٦٥٠ مليون دولار.

ويقول ميكل، القنصل الإسرائيلي لدى نيويورك، أنه لا شك في أن هذه ساعة طارئة حقيقية: "هناك إحساس بأن إسرائيل تخوض الآن حرباً حتمية. هذه هي المشاعر السائدة بين الزعامة اليهودية وبين شعبك أيضاً. إن هذا تبرع عفوي.. يتظاهرون لصالح إسرائيل، ويجتمعون داخل المعابد ويتحدثون عن الوضع. ولكن لا شك أن أبلغ مشال على ذلك هو، جمع أموال لصالح إسرائيل، والمنظمات المرتبطة بإسرائيل تجمع الآن المال بشكل مكثف، ونحن نتلقى خطابات كثيرة من أشخاص يرغبون في معرفة كيفية المساعدة".

لكن جمع الأموال لا يتم فقط بين اليهود، فإحدى الجهات الناجحة التي تجمع تبرعات هي صندوق الصداقة الدولية بين اليهود والمسيحيين، الذي يجمع تبرعات من مسيحيين – معظمهم من الإيفانجليكان، ويعتبر الحاخام يحيئيل إكشتاين من أنشط العاملين في هذه المنظمة، وعلى حد قوله، فإن المنظمة جمعت العام الماضي ٣٠ مليون دولار، تم تحويلها إلى ١٢٦ سلطة محلية في إسرائيل، وتساهم هذه الأموال في سلطة محلية في إسرائيل، وتساهم هذه الأموال في تمويل الهجرة والاستيعاب ومعالجة الفقر والأمن، ويقول إكشتاين: "إننا نساند الجميع: الدينيين، العلمانيين، منظمة نفيش بنفيش (٢) ومنظمة زكا (٣)".

عندما اندلعت الحرب، قرر إكشتاين تنظيم حملة خاصة لجمع الأموال، ونظمت المنظمة حملة إعلانية في شبكة "فوكس نيوز"، أشهر شبكة إخبارية في الولايات المتحدة، وحتى يوم الجمعة الماضي تم جمع ملايين دولار، ويقول إكشتاين: "ستصل إلينا التبرعات كاملة بعد حوالي أسبوع فقط، وهكذا ستدخل خزينتا أموال كثيرة".

وعلى حد قوله، فإن المنظمة على اتصال بمكتب رئيس الحكومة والسلطات المحلية، وتوفر لسكان خط المواجهة الطعام، السترات الواقية، الحفاضات وغيرها من المطالب. ويضيف: "إننا الآن على اتصال بقادة السلطات المحلية فيما يتعلق بخطة (يوم ما بعد الحرب)، فسنشتري مثلاً سيارات إطفاء نظراً للحاجة الماسة لها اليوم".

### ١٤٠١ يتبرع المسيحيون بأموال الإسرائيل..؟

- يقول إكشتاين: "ببدي كثير من المسيحيين، ولاسيما الإيفانجليكان، تعاطفاً شديداً مع إسرائيل. وهم يؤمنون بها ويتضامنون معها. لدينا الآن ما يقرب من ٤٥٠ ألف مؤيد يقدمون العون بوسائل

كثيرة: يساعدون إسرائيل بقوة في مجال الدعاية، يكثرون من السفر لإسرائيل في الأوقات العصيبة أيضاً، يشترون منتجات الشركات الإسرائيلية ويشكلون قاعدة التأييد السياسي للرئيس بوش. معظم هؤلاء الأشخاص من الجمهوريين، ولولا تأييدهم لكان من الصعب على الرئيس مساندة إسرائيل".

من بين المنظمات الإسرائيلية التي كشفت من نشاطها عقب الوضع، تظهر أيضاً جمعية أصدقاء الجيش الإسرائيلي في الولايات المتحدة، التي نظمت حملة طارئة تهدف إلى مساعدة جنود الجيش الإسرائيلي، وتقول يفعات بخور، مديرة التسويق بالجمعية في نيويورك وكونكتيكيت ونيوجرسي، أن الجمعية نجحت في جمع ٤ ملايين دولار خلال أربعة أسابيع، وهي تقول: "لمسنا استجابة جنونية، فالناس يتصلون بنا ويطلبون التعرف على طريقة المساعدة، وهناك أناس لم تكن تربطنا بهم أي صلة، وعندما سمعوا عن حملتنا اتصلوا من أجل تقديم العون".

في أيام السلام تمول الجمعية نوادي لتنمية القدرات، وتنظم أحداث تقافية، وتقيم المعابد المتنقلة، وأماكن استجمام وتقدم المساعدة للجنود الفقراء، والآن تركز نشاطها على مساعدة الجنود على الجبهة، ومن بين ما تقوم به الجمعية إرسال فرش أسنان، معجون أسنان، شامبو وطعام للجنود، وتقول بخور: "في البداية أرسلنا الخيام التي تستخدم في النوادي، وألعاب وأجهزة DVD، ولكن من الوقت الواضح أن الجنود لم يعد لديهم متسع من الوقت الآن، ولذلك، فإننا نواءم أنفسنا حتى نلبي طلبات الجنود، فعلى سبيل المثال، هم في حاجة إلى أجهزة الجنود، فعلى سبيل المثال، هم في حاجة إلى أجهزة متناقلة لشحن بطاريات الهواتف المحمولة حتى يمكنهم إطلاع أسرهم على أخبارهم، وطمأنتهم عليهم".

### خلافات في الرأي بين الجالية:

يعتبر صندوق إبراهيم، الذي ينشط في نيويورك وفي إسرائيل، منظمة تعمل من أجل التعايش بين اليهود والعرب داخل حدود الخط الأخضر، ويقول عامي نحشون، مدير عام الصندوق: "لقد زادت الحرب في الشمال من حالة التوتر السائدة بين اليهود والعرب، فقد أصبح هناك إحساس بالارتياب المتبادل: العرب يشعرون بأن اليهود تخلوا عنهم فيما يتعلق بحمايتهم، بينما يشكك اليهود في ولاء عرب يتعلق بحمايتهم، بينما يشكك اليهود في ولاء عرب الحسبان احتمال تضرر عرب إسرائيل من حرب الحسبان احتمال تضرر عرب إسرائيل من حرب كهذه. مع بداية الحرب تحرينا عن احتياجات العرب، وتوجهنا إلى القهيادة الداخلية وعرضنا بعض

الخدمات مثل الترجمة إلى العربية للتوجيهات المتعلقة بالتصرف أثناء الهجوم، كما قمنا بترجمة الخدمات النفسية للمصابين بحالة صدمة، وحينما قامت الوكالة اليهودية بإخلاء أطفال يهود من الشمال، لفتنا نظرها إلى أنه ينبغي إخلاء أطفال عرب أيضاً، ولكن لم يفكر أحد في ذلك. وفي نهاية الأمر، وافقوا على الطلب بصورة إيجابية".

تصل الميزانية السنوية للجمعية إلى 2,0 مليون دولار، وعلى حد قول نحشون، فإنه سيبذل الآن جهوداً من أجل جمع نصف مليون دولار إضافية بسبب الاحتياجات الجديدة، فضلاً عن ذلك، فإن الأموال المرصودة لأهداف آخرى سيتم تغيير وجهتها لتنفق على معالجة الأمور المتعلقة بالحرب، ويضيف: سنبدأ هذا الشهر أيضاً حملة لجمع أموالنا لعام ٢٠٠٧ قبل الفترة المتفق عليها".

هناك أيضا من يتحفظون من التأييد الكبير الإسرائيل، وتقول بربرا كوهين، الزعيم الروحي لعبد محبة السلام في برينكتون غرب ماساشوسيتس، أن الجالية تؤيد إسرائيل، لكنها تتحفظ على أسلوب العملية العسكرية في لبنان التي أسفرت عن مقتل مدنيين، وفي معبدها، على عكس معابد كثيرة أخرى في أمريكا، لم يتم جمع أموال لصالح إسرائيل، يعتبر معبد محبة السلام معبداً صغيراً، تتردد عليه ٦٣ عائلة فقط، وفي أحد أيام السبت الأخيرة دار داخله جدل حاد، فقد أعرب أحد المصلين، وهو طبيب، عن جمع الأفضل أن يقيم اليهود في دول مختلفة في أرجاء العالم، لأنه عندما يكون لهم دولة يتصرفون بما يخالف القيم اليهودية.

وقد استشاط أحد الحاضرين، يهودي راشد، غضباً. وهو يعتقد أنه في مثل هذه الأيام الحالكة ينبغي مساندة إسرائيل من كل أعماق القلب، وكان عضو آخر في الجالية يفكر في أننا لسنا جالية معادية لإسرائيل، إننا نؤيد إسرائيل، لكن الجالية بوجه عام تبدي حساسية شديدة إزاء المساس بالبشر – كما على الجانب الإسرائيلي كذلك على الجانب اللبناني،

(۱) منظمة البوندس: تأسست عام ۱۹۵۱، وهدفها الأساسي هو جمع عملة صعبة لصالح دولة إسرائيل، كما تعمل على تقوية العلاقات بين دولة إسرائيل ويهود الشتات.

(٢) منظمة تهتم بتقديم مساعدات مالية وإدارية للمهاجرين،

(٣) منظمة تشخيص ضحايا الكوارث،

من حق إيهود أولمرت أن يقبل الاقتراح الفرنسى بوقف القتال والخنوع غير المشروط لحزب الله، هذا حقه، فأولمرت هو رئيس حكومة اخترعه الصحفيون، ودافعوا عنه، وحافظت الصحف على حكمه، والآن يقول له الصحفيون إهرب، وهذا تصرف مشروع. صحيح أنه ليس حكيماً ولكنه في النهاية تصرف مشروع،

ولكن هناك شيئاً واحداً ينبغى أن يكون واضحاً: لو هرب أولرت الآن من الحرب التي بدأها، لن يكون قادراً على البقاء رئيساً للحكومة ولو ليوم واحد آخر، سيأتي يوم يتحتم عليه فيه الاستقالة من منصبه.. فكما أن هناك حدود للأفعال، هناك أيضاً حدود للوقاحة. لا يمكن أن تقود شعب بأسره نحو الحرب مع وعده بالانتصار، وتلقى هزيمة نكراء، ثم تبقى في السلطة.

لا يمكنك دفن ١٢٠ إسرائيلياً في المقابر، وتحتفظ بمليون إسرائيلي في الملاجئ لمدة شهر كامل، وتفتت قوة الردع تماماً، وتجعل الحرب القادمة قريبة جداً، ثم تقول: آه، لقد ارتكبت خطأ، لم أفكر في ذلك. لم أكن أقصد ذلك، أعطني السيجار من فضلك.

لم يترك إيهود أولمرت خطأ إلا وارتكبه في الشهر الأخير: فقد خاض الحرب بشكل سريع دون تقدير نتائجها

بصورة صحيحة، انساق وراء القيادة العسكرية دون أن يطرح الأسئلة المطلوبة، قامر بصورة خاطئة على العملية الجوية، تأخر بشكل غريب في العملية البرية، ولم ينفذ الخطة العسكرية الأصلية التي كانت أكثر جرأة وتطوراً من تلك التي نُفّذت، وبعد أن شرع في شن الحرب بتفاخر وتسرع، أدارها بتردد وبعدم اتزان وبضعف، فأهمل الجبهة الداخلية، كما تخلي عن سكان المنطقة الشمالية، بل وفشل في إدارة المعركة السياسية بشكل مُخز،

لو كان أولمرت تصرف بروية كما فعلت جولدا مائير في حرب يوم الغفران (حرب ١٩٧٣)، ولو أصبح زعيماً بحق وعقد مجلس حرب مصغراً، وحشد جهود كل فئات الأمة لأداء مهمة قومية عليا تقلب الآية وتغير شكل المعركة، لكان بالإمكان تأجيل النقاش الحاد حول إخفاقاته. لكن عدم الاتزان والهروب في الأربع وعشرين ساعة الأخيرة جعلت رئيس الحكومة الحالي شخصية سياسية ميئوس منها. ومن ثم، عندما سيخرج نصر الله من الخندق ويعلن انتصاره على الملاً، يحظر على أولمرت أن يظل جالساً في مكتب رئيس الحكومة.

إن إسرائيل الجريحة، التي تنزف بعد انتهاء الحرب، في حاجة إلى بداية جديدة ولزعيم جديد.

# بفضل الفشل

هاآرنس ۲۰۰٦/۸/۱۳ بقلم: جدعون لیفی

الأخبار السيئة (والمتوقعة): إسرائيل توشك أن تخرج من هذه الحرب ويدها ليست العليا.. والأخبار السارة (والمفاجئة): هذا الفشل المدوى قد يبشر بالخير.. فلو كانت إسرائيل قد حققت انتصاراً سهلاً وكبيراً في هذه المعارك، لألحق ذلك أضراراً جسيمة بالسياسة الأمنية الإسرائيلية، لأن "الضرية القاضية" قد تجلب علينا كارثة، وبسبب نشوة الانتصار، كنا سنحاول تحقيق انتصارات في ساحات أخرى، ومن ثم، كان خطر اندلاع النيران سيهدد المنطقة بأسرها، دون أن يستطيع أحد تقدير نتائج ذلك.

فى المقابل، فإن الهزيمة فى هذه الحرب الصغيرة تعلمنا درساً مهماً فى المستقبل، وربما تؤثر علينا وتدفعنا لتغيير لغة حديثنا مع جيراننا - لغة العنف والقوة، فالمبدأ القائل بأن إسرائيل لا يمكن أن تسمح

لنفسها بالهزيمة في ميدان المعركة" أصبحت فكرة جوفاء: فالفشل قد لا يفيد إسرائيل فقط، وإنما قد يمنحها درساً مهماً تعلمه للأمريكيين مفاده أنه لا داعي لدفع إسرائيل إلى القيام بمغامرات عسكرية.

منذ حرب ١٩٤٨، لم تحقق إسرائيل إلا فوزاً عسكرياً واحداً في حرب الأيام السنة (حرب ١٩٦٧). فقد استردت إسرائيل "القدرة على الردع" وبقوة، بشكل يضمن لها أمنها لسنوات طويلة، ولكن ماذا حدث، كلم تمض سوى ست سنوات حتى دارت رحي أشد الحروب ضراؤة في تاريخ إسرائيل: حرب يوم الغفران (حرب ١٩٧٣). لم تصمد قوة الردع ولا يحرزون، بل على العكس، فقد شجعت الهزيمة الجيوش العربية على محاولة استرداد كرامتها المفقودة، وبالفعل نجحوا في تحقيق ذلك في وقت قصير جداً.. وإذا كنا نحقق الآن

ليس من الصعب تخيل ماذا كان سيحدث لو أن حزب الله قد هُزم في غضون بضعة أيام من الجو، كما وعدنا قادة الجيش الإسرائيلي بغطرسة منذ البداية. لقد كانت الولايات المتحدة تدفعنا نحو صدام عسكري مع سوريا، ونشوة النصر كان من المكن أن تغرينا. وكان الدور القادم سيكون على إيران، وفي غضون ذلك كنا سنتعامل مع الفلسطينيين، والمحصلة النهائية هي محاولة حل القضية الفلسطينية من جذورها عن طريق الضرب والمحو والقصف والقذف.

ربما لن يحدث ذلك الآن، لأننا اكتشفنا أن قوة الجيش الإسرائيلي محدودة أكثر مما أبلغونا. ومن المتوقع أن تعمل قدرة الردع الآن في الاتجاء المعاكس، بمعنى أن تعيد إسرائيل التفكير قبل الإقدام على مغامرة عسكرية أخرى خطيرة. في الحقيقة أن هناك مخاطر من أن يحاول الجيش الإسرائيلي استرداد كرامته المفقودة على حساب الفلسطينيين الضعفاء.. فإذا كانت هذه الكرامة قد أهدرت في بنت جبيل، سنريهم في نابلس.

لكننا نأمل أن تتصرف الحكومة بروية وتقرر الآن وضع حد لهذه الحرب المجنونة، ولكن إذا فهمنا الفكرة القائلة بأن ما لم يُنفذ بالقوة لن يُنفذ بالقوة المفرطة، فإن هذه الحرب قد تقودنا إلى طاولة المفاوضات، وربما ستدرك القيادة السياسية الآن بأن الرد على المخاطر المحدقة بإسرائيل لا يتضمن استخدام القوة المفرطة، إن الرد على المطالب المشروعة للفلسطينيين لا يتمثل في عشر عمليات أخرى من نوعية "السور الواقي"، وإنما احترام حقوقهم، إن الرد على النهديد السورى هو إعادة هضبة الجولان إلى أصحابها الشرعيين دون أى تأخير، والرد على الخطر الإيراني هو تخفيف حدة كراهيتنا والرد على العربي والإسلامي.

لو انتهت الحرب بالفعل بأى شكل من الأشكال، ريما سيسأل الكثير من الإسرائيليين أنفسهم عن سبب قتلنا وقتلهم، وربما سيدركون مجدداً أن كل هذا لا طائل منه، ربما يتمثل الإنجاز الذى تحقق من وراء هذه الحرب فى ترسخ الفشل فى الوعى الإسرائيلي وفى إمكانية لجوء إسرائيل إلى طريق جديد أقل عنفاً وأقل وحشية، وذلك بفضل الفشل.

فى حرب الأيام الست (١٩٦٧)، كتب إفرايم كيشون: "آسف لقد انتصرنا" .. وهذه المرة (بعد الحرب فى لبنان ٢٠٠٦) يمكن القول: "حسناً إننا لم ننتصر".

هاآرتس ۱۳/۸/۱۳

بقلم: موشيه آرنس

### مرثية للهزية

كانت قيادة الأمة إلى تحقيق انتصار في الحرب "مهمة كبيرة جداً" عليهم، لقد كان العبء كبيراً جداً على كاهلهم الضعيف، لقد حصل كل من إيهود أولمرت، عمير بيرتس وتسيبي ليفني على مقعد (يقصد داخل الائتلاف الحكومي بناءً على الانتخابات الأخيرة) لقيادة الجمهور الإسرائيلي على أساس الوعد بالسماح لنا بتقرير مصيرنا، ترسيم حدود إسرائيل بشكل أحادى الجانب عن طريق إجلاء اليهود الذين يعيشون في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وجعل إسرائيل دولة "من المتع العيش فيها".. لا نعرف، وربما لن نعرف، ما إذا كانت لديهم المقدرة على أداء تلك المهمة أم لا، لكن ما نعرفه الآن أنهم غير جديرين بقيادة إسرائيل في هذه الأوقات العصيبة.

لقد كانوا فى قمة مجدهم عندما ظنوا أن سلاح الطيران يمكنه حسم المعركة سريعاً. ولكن عندما استمرت الحرب، التى تعاملوا معها بإخفاق شديد، سقطت مئات الصواريخ يومياً على المنطقة الشمالية،

وتهدم الجليل واحترق، ونزل ما يزيد على مليون إسرائيلي إلى الملاجئ أو هجروا منازلهم وتزايد عدد الضحايا المدنيين والعسكريين، حتى بدأ البساط ينسحب من تحت أقدامهم.

لا تزال تصدر هنا وهناك تصريحات عسكرية، ولكن بالتوازى مع ذلك، بدأوا في البحث عن مخرج، عن سبل لانتشال أنفسهم من المعركة، التي من الواضح أنهم غير قادرين على مواجهتها، لقد حاولوا التمسك بالقشة، وما أفضل من قشة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة..؟ وفي هذه الحالة لا حاجة لتحقيق نصر عسكرى في مواجهة حزب الله.. دعوا الأمم المتحدة تعلن عن وقف إطلاق النار، وسيكون بمقدور أولمرت وبيرتس وليفني أن يعلنوا عن الانتصار، سواء صدقتم ذلك أم لا.

لقد اهتزت مكانة كثير من الساسة بسبب ميلهم إلى تفضيل اعتبارات قصيرة الأمد على النظرة بعيدة المدى، وهناك أمثلة كثيرة على مخاطر مثل هذه السياسة قصيرة المدى، بدءاً من اتفاقية ميونيخ عام ١٩٢٨، التي مهدت

مختارات إسرائيلية

لاندلاع الحرب العالمية الثانية، ومروراً باتفاقات أوسلو عام ١٩٩٣ التي جلبت ياسر عرفات وأعوانه من تونس إلى هذا، والانسحاب السريع لباراك من لبنان عام ٢٠٠٠ الذي نثر بذور الانتفاضة الأخيرة وكان سبب الحرب الحالية، وانتهاءً بفك الارتباط مع جوش قطيف العام الماضى الذي أوصل حماس إلى السلطة، وها نحن نحصد الثمار الفاسدة لهذا الانسحاب في الشهر الأخير.

الجميع يدرك التداعيات بعيدة المدى لموافقة اسرائيل على وقف إطلاق النار بوساطة من الأمم المتحدة في هذه المرحلة، وسيتوصل أعداء إسرائيل، وهم كثيرون، إلى استنتاج مفاده أن إسرائيل لم يعد لديها القدرة على الصمود لخوض مواجهة مستمرة مع الإرهاب، ومن ثم، فلا حاجة للدبابات والطائرات من أجل هزيمة إسرائيل، يكفى فقط بضعة آلاف من الصواريخ والقذائف، صواريخ الكاتويشا اليوم وغدا مواريخ القستام، وسنظل هذه الصواريخ في السقوط بعدما بدت إسرائيل ليس فقط كمذنبة، وإنما كمن منى

بهزيمة في هذه الحرب،

لقد اعتاد دين مارتن أن ينشد قائلاً: "الأمس مات والغد لا يلوح في الأفق".. ربما يكون أولرت الآن يردد هذه الأغنية، وهو يوافق على قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، وبمقدور بيرتس وليفنى الانضمام إليه فيما بعد.. ولكن الغد سيأتى أسرع بكثير مما يتصورون، وسوف يكتشفون أن إسرائيل لم يبق لها شيء من قدرتها على الردع. لقد نجحت الحرب - التي قال عنها قادتنا أنها ستحسن قدرتنا على الردع - في القضاء على تلك القدرة في غضون شهر واحد. هذه الرسالة لن تغيب أبداً عن أعين حماس والسوريين والإيرانيين، وربما أيضاً عن أعين بعض جيراننا الذين تخلوا لسنوات طويلة عن الخيار الهجومي.

إن المهمة التى تواجهها إسرائيل حالياً هى تحسين قدرتها على الردع والتأهب للهجوم القادم لا محالة، ولكن ليس مع هذه القيادة.. فقد استنفدت هذه القيادة كل رصيدها منذ انتخابها في الانتخابات الأخيرة.

# منفصل عن إحساس الجمهور الممارس

يخيل لي، طبقاً لخطاب رئيس الحكومة أمس في الكنيست، أن الشعور بالفشل الذي يلازم الجمهور لم ينجح في التسلل إلى الحكومة، فقد تحدث "إيهود أولمرت" عن "عملية" جيش الدفاع الإسرائيلي وكأنها خطوة أدت إلى تغيير استراتيجي في الشرق الأوسط، حتى قبل أن يتضح ما إذا كان وقف إطلاق النار سيصمد أم لا، وما إذا كان المخطوفون سيطلق سراحهم أم لا، وما إذا كان الجيش اللبناني سيئتشر أم لا، وما إذا كان الجيش اللبناني سيئتشر أم لا، وما إذا كان الجيش اللبناني سيئتشر أم لا، وما إذا أم لا،

والواقع أن المقولة المختجلة لـ "أولمرت"، بأن جنود جيش الدفاع الإسرائيلي كانت لهم اليد الطولى في كل معركة خاضوها في مواجهة "حزب الله"، لم تعكس الحقيقة التي تجلت خلال شهر من المعارك الشرسة للغاية، عندما اضطر جيش الدفاع الإسرائيلي إلى احتلال ذات القرية المرة تلو المرة ولم تقلح أية وسيلة جوية أو أرضية في إيقاف أو حتى تقليص الصواريخ على إسرائيل حتى تم وقف إطلاق النار بالفعل.

يعرف الجمهور أن جيش الدفاع الإسرائيلي لم ينتصر في المعركة، وليس ثمة فرصة لإقناعه، من خلال الخطب التي تطمس الحقائق، بأن الأمور ليست على هذا النحو، فآباء الجنود يعرفون قصص الطعام الذي لم

يصل، والعتاد الناقص الذي تم شراؤه بأموال متبرعين، كما حكى الجالسون في الملاجئ عن معاناتهم ومحنتهم، وعن الإخلاء الذي تأخر، وبالإضافة إلى هؤلاء، وإزاء نجاح "حزب الله" وتلقي الجبهة الداخلية للضريات، أبدت الحكومة ترددا وعدم دأب، تعزى حقيقة نقص العتاد في وحدات مخازن الطوارئ وأن الجنود لم يكونوا مدربين على المهام التي أنيطت بهم إلى عدم وجود ميزانية، وهكذا الأمر أيضاً بالنسبة لحالة الملاجئ ممتازاً للغاية، كما يصفون، فإن السؤال هو: أين ذهبت الأموال..؟ وهل ستعرف الحكومة كيف تصلح الأخطاء الأموال..؟ وهل ستعرف الحكومة كيف تصلح الأخطاء إذا كانت عاجزة عن الاعتراف بها..؟.

قال "أولرت": "أنا أسمع الأصوات التي تعبر عن عدم ارتياح"، وكأن الأمر يتعلق بنقد هامشي، وكأن الإعلام لم يطرح على الشاشة وفي الصحف، الشهر الماضي، مكنونات قلب كل الجمهور، وكأن قائد القيادة الشمالية لم يتم عزله في وسط المعركة، وكأن آلاف الجنود لم يتم الزج بهم في العملية العسكرية في اللحظات الأخيرة، مزعجة بوجه خاص مقولته المراوغة بأنه "أيضاً في المرة القادمة ستكون هناك أمور سنضطر إلى إصلاحها، لأن هذه حرب يا سادة".

لا ينبغي ترك الحرب تمر بدون فحص ثاقب. لا

المطلوبين لقيادة التغيير الحيوي،

أن "أولرت" كان على علم بهذا النقص في الاستعداد،

يجب أن نسمح للهزة التي يشعر بها جيداً كل بيت أن تغرق وسط كلام ديماجوجي، لا يمكن إلقاء تهمة كل التقصير على حكومة "أولمرت"، ولكن يجب أن نلقي عليها كامل المسئولية لإصلاح ما فسد، لقد كان من المكن أن نفهم من خطاب "أولمرت" أنه لا يدرك عظم الأزمة، ولذا ثمة شك في أنه سيكون قادراً على استخلاص الدروس، يجب استجلاء لماذا لم يكن الجيش والجبهة الداخلية مستعدين لحرب متوقعة سلفاً..؟ ولو

# الانسحاب من مزارع شبعا انتصار لحزب الله المقلم: حاجي هويرمان

مع إعلان وقف العمليات العسكرية في جنوب لبنان بين إسرائيل وحزب الله، والانتقال إلى جلسات النقاش السياسية، عادت مسألة منطقة "جبل دوف" (مزارع شبعا) لتطرح نفسها من جديد على جدول الأعمال الدولي، وهي المنطقة التي يطلب حزب الله انسحاب إسرائيل منها، ويتخذ منها ذريعة ومبرراً لإرهابه ضد إسرائيل.

لقد تبنت وسائل الإعلام الإسرائيلية مصطلح "حزب الله – مزارع شبعا" لدرجة أننا نسينا أنهم يتحدثون عن السلسلة الصخرية الخاصة بجبل "دوف" الذي يُطلق عليها بالعربية تسمية "جبل الروس" على منحدرات جبل الشيخ، بالقرب من الحدود الشمالية لهضبة الجولان مع لبنان.. علماً بأن هذه المنطقة لا تتمتع بأية مرايا جغرافية أو تاريخية. أما تبوؤها لعناوين الصحف فقد حدث فقط بعد الانسحاب الإسرائيلي من منطقة الحزام الأمنى في الرابع والعشرين من شهر مايو

ليست هناك حدود واضحة لمزارع شبعا، ويعتقدون في إسرائيل أن الحدود تشمل مساحة ٤٠ كيلومترا تمتد بين "الخط الأزرق"، وهو خط انســحــاب الجـيش الإسرائيلي من لبنان كما حدده الرسامون الجغرافيون التابعون للأمم المتحدة، وبين نهر شيئون (۞). ولا يوجد في المنطقة حاليا أي تجمعات سكانية باستثناء قرية الغجر التابعة للطائفة العلوية، التي تقع عند الناحية الجنوبية الغربية للمنطقة، كما لا يوجد أي وصف دقيق وقاطع للمنطقة في الوثائق التي تقدمت بها لبنان إلى وألمم المتحدة عشية الانسحاب الإسرائيلي من لبنان.

وقد عاودت مسألة منطقة جبل دوف طرح نفسها على جدول الأعمال الدولى خلال الأسبوعين الأخيرين، في مسودة مشروع القرار الأمريكي الفرنسي الخاصة

بإنهاء المواجهات بين إسرائيل وحزب الله، والتي تم نشرها يوم الاثنين السابع من أغسطس، وقد دعا مشروع القرار كل من إسرائيل ولبنان إلى تأييد وقف إطلاق النار الدائم الذي يقوم على عدة أسس، من بينها توضيح معالم الحدود اللبنانية، في المناطق التي تعتبر الحدود فيها غير واضحة أو التي تعتبر محل خلاف، بما في ذلك منطقة مزارع شبعا،

كما يتطرق قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي وعلى أساسه تم وقف القتال، إلى هذه المنطقة أيضاً، فهو يقضى بضرورة "رسم الحدود الدولية للبنان، وبالذات تلك المناطق التي تعتبر الحدود فيها محل خلافات أو غير واضحة المعالم، بما في ذلك منطقة مزارع شبعا".

وفي إسرائيل لم يولوا أي اهتمام زائد لخطورة هذا القرار، الذي يعيد طرح مسألة مزارع شبعا استناداً إلى مشروع النقاط السبع الخاص بالحكومة اللبنانية، وهي النقاط التي تقدم بها رئيس الحكومة اللبنانية "فؤاد السنيورة" إلى مؤتمر روما في السادس والعشرين من يوليو، وتقضى إحدى هذه النقاط بوضع منطقة مزارع شبعا تحت تصرف الأمم المتحدة حتى الانتهاء من رسم معالم الحدود في هذه المنطقة، وقد رضضت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي فيما سبق مطالب لبنان في هذه القضية، واعترفوا بالمنطقة على أنها جزء من هضبة الجولان، وهو الجرء الذي حررته إسرائيل في يونيو , ١٩٦٧ لكن يمثل واقع طرح القضية في مشروع القرار باعتبارها "إحدى المناطق" مثار الخلاف التي سيُفصل في أمرها عن طريق مفاوضات دبلوماسية، إنجازاً ليس فقط للحكومة اللبنانية، بل أولاً وقبل كل شيء لحزب الله.

من المعتقد أن إسرائيل ربما سترفض مجدداً المطالب

مختارات إسرائيلية

اللبنانية في قضية مزارع شبعا، وربما سترفض أيضاً تعديلات أخرى في الحدود، إلا أن واقع طرح المسألة، حتى وإن لم تكن هناك علاقة ملزمة بينها وبين تنفيذ تسويات أمنية في الجنوب، قد يدعم زعم حزب الله الخاص "بمشروعية" مواصلة العمليات الإرهابية في منطقة جبل "دوف" في إطار اتفاقية مع لبنان استناداً إلى قرار الأمم المتحدة، سوف بشكل أكبر النصارات حزب الله في الحرب الحالية مع إسرائيل، فقد كان الهدف الأساسي لحزب الله في السنوات فقد كان الهدف الأساسي لحزب الله في السنوات فقد كان الهدف الأساسي لحزب الله في المحرب الحالية مع السنوات فقد كان الهدف الأساسي لحزب الله في المحرب الحالية بشكل خاص هو الأخيرة بشكل عام وفي الحرب الحالية بشكل خاص هو

انسحاب الإسرائيلي من هذه المنطقة، فإذا حقق هذا الهدف، سيُحفر في ذاكرة الوعى العربي إلى الأبد أن حزب الله هو الذي نجح بكل قوة أن يفرض الانسحاب على إسرائيل، وهذه المرة لن تستطيع إسرائيل أن تتخفى وراء الحجة الواهية الخاصة "بتحسين الوضع الأمني" التي رددتها عند الانسحاب السابق من لبنان وعند الانسحاب من قطاع غزة.

(♦) نهر شيئون: يعرف بالعربية باسم "وادى المسل" وهو نهر يقع شمال هضية الجولان يصب في قناة عميقة تسير بين جبال الشيخ.

ماآرتس ۱۷/۸/۲۰۰۲

ا بقلم: ألوف بن

# عشرون سؤالا للتحقيق

وقدرة الأجهزة المدنية على الاهتمام بسكان الجبهة الداخلية..؟ وهل كلف أولرت وبيرتس أنفسهما عناء الوقوف على هذه الأمور قبل اتخاذ القرار بشن الحرب..؟ وهل قام الجيش وقيادة الجبهة الداخلية بتحذيرهما نظراً لوجود قصور في الاستعدادات..؟.

٧- ما هي أوجه القصور في أداء القوة التي تعرضت للهجوم بالقرب من زرعيت في الثاني عشر من يوليو..٠.

٨- لماذا فشلت الاستخبارات في تحديد الأماكن التي يختبئ فيها زعماء حزب الله، وفشل جميع المحاولات التي كانت ترمى إلى استهدافهم ..؟ وهل كانوا تحت المراقبة الدائمة قبل الحرب ..؟.

9- لماذا فوجئ الجيش الإسرائيلي بوجود صواريخ مضادة للسفن بحوزة حزب الله .. ولماذا تم إرسال البارجة "حانيت" للعمل قبالة الشواطئ اللبنانية بينما كانت أجهزتها الدفاعية لا تعمل وكانت عُرضة للهجوم .. ؟.

۱۰ ما مدى معرفة الاستخبارات بالصواريخ المتطورة المضادة للدبابات الموجودة بحوزة حزب الله..؟ وهل طوَّرت القوات البرية نظرية قتالية للتصدى لقوات العدو المدرعة..؟.

11- ماذا كانت تقديرات الاستخيارات حول تشكيلات حزب الله المقاتلة خلف الحدود..؟ وهل وصلت هذه التقديرات في موعدها المناسب إلى قيادة المنطقة الشمالية، واستوعبتها قواتنا جيداً..؟.

11- هل في ظل الفيشل في منع إطلاق الصواريخ، صدرت الأوامر لسلاح الطيران بتدمير المنازل التي توجد "على مقربة من المكان الذي تُطلّق منه الصواريخ"..؟ وهل نتيجة لهذه الأوامر تم قصف قرية قانا في الثلاثين من

۱- كيف ولماذا اتخذ رئيس الوزراء إيهود أولرت قراره بشن الحرب على لبنان رداً على هجوم حزب الله واختطافه لجنديين بالقرب من زرعيت في التائي عشر من يوليو ... ؟ ومن الذي شاركه في اتخاذ هذا القرار قبل أن يُطرح على الحكومة للتصديق عليه .. ؟ وما هي الاعتبارات التي أخذت في الحسبان عند اتخاذ هذا القرار .. ؟ .

٢- هل تم الوقوف على إمكانية إجراء مفاوضات حول تبادل المختطفين بسجناء لدى إسرائيل مثلما اقترح حسن نصر الله ومثلما سيتم فى نهاية الحرب..؟ وهل تقدير الوضع كان أن عملية الجيش الإسرائيلي ستشكل ضغطاً على حزب الله من أجل إطلاق سراح المختطفين دون مقابل..؟.

٣- بدلا من شن تلك العسملية من جانب الجيش الإسرائيلي، لماذا لم يتم قصصف المكان الذى ألقى فيه نصر الله خطاباً في اليوم ذاته من الجو..؟.

٤- لماذا قوبل سؤال نائب رئيس الوزراء شمعون بيريس عما سيحدث في المراحل التالية للعملية العسكرية باستخفاف خلال جلسة الحكومة..؟.

٥- هل رئيس الأركان الفريق دان حالوتس أعطى القيادة السياسية الانطباع بأن عملية جوية ستكون كافية لتحقيق الأهداف المرجوة من الحرب: استعادة المختطفين وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب ونزع سلاح حزب الله ..؟ وهل هناك من اعترض على هذا التصور للأحداث ..؟

۲- ما مدى معرفة أولمرت ووزير الدفاع عمير بيرتس بمستوى استعداد الجيش الإسرائيلي لخوض مواجهة مع حزب الله، وبمدى كفاءة وحدات الاحتياط

في لينان هو المرونة التي تنطوى عليها الموافقة على

قصف المناطق المأهولة بالسكان.٠٠.

١٤- كيف انجرت إسرائيل إلى خوض عملية برية مشكوك فيها في جنوب لبنان . . ؟ ومن الذي دعا إلى شن هذه العملية..؟ ومَنْ الذي وافق عليها..؟ وما هي الاعتبارات والأهداف التي قدّمت إلى القيادة السياسية عند شن هذه العملية .٠٠٠

١٥- هل كان قرار إقصاء أودى آدم قائد النطقة الشمالية عن إدارة القتال وجعل مقاليد الأمور في يد نائب رئيس الأركان قرارا صحيحا٠٠٠٠

١٦- مل كانت مناك تقديرات، خلال المناقشات التي سبقت قرار شن الحرب وتوسيعها إلى ما هو أبعد من رد الفعل الجوى الأولى، بأنه بإمكان حزب الله أن يطلق على مدى شهر ما بين ١٠٠-٢٠٠ صاروخ في اليوم ناحية قرى ومدن الشمال وإلزام سكانه الملاجئ..؟ وماذا

كانت التقديرات الأولية لمدى استمرار القتال..؟ وما هو حجم الضرر الذي كان متوقعاً للجبهة الداخلية..؟.

١٧- لماذا لم يتقرر من المسئول عن الاهتمام بسكان الشمال..؟ ولماذا لم يتم إعداد إخلاء منظم للسكان..؟.

١٨- كيف حدث أن تم إرسال وحدات الاحتياط إلى ميدان القتال دون دعم لوجيستي كاف.٠٠ وهل تم رفع تقرير بوجود عجز في القوات البرية إلى رئيس الأركان والقيادة السياسية ٥٠٠ ولو كان هناك تقرير هل تم أخذه بعين الاعتبار عند اتخاذ قرارات استخدام القوات البرية..؟.

١٩- استنادا إلى ماذا قال رئيس الوزراء، في خطابه في كلية الأمن القومي في الأول من أغسطس، أن إنجازات الحرب "غير مسبوقة" .٠٠٠

٢٠- لماذا قرر أولمرت وبيرتس توسيع العملية البرية يوم الجمعة الماضي بينما كان مجلس الأمن الدولي يُصدق على قرار وقف إطلاق النار، علماً بأن القرار الأول (يقصد قرار أولمرت وبيرتس) أدى إلى مقتل ٣٣ جنديا ٥٠٠٠.

### ماآرتس ۱۸/۱۸/۲۰۰۲ يجب الاستعداد للانتخابات بقلم: يوئيل ماركوس

لم يحدث حتى الآن أن نجحت أي حكومة جديدة، بدماء جديدة، وغطرسة كبيرة جداً، خلال فترة قصيرة جداً، في التورط في كثير من الحماقات كحكومة إيهود أولمرت، الرئيس متهم بالتحرش الجنسي، ووزير البيئة متهم بتقاضى رشوة أثناء الانتخابات، ووزير العدل متهم بارتكاب أعمال فاضحة، ورئيس هيئة الأركان العامة باع حافظة أسهمه قبل ساعتين من اندلاع الحرب، ووزير الدفاع لم يكن يدرك خطورة الصواريخ (يقصد صواريخ حزب الله)، ورئيس الوزراء تهور في الإعلان عن الحرب دون التفكير أولا في عدالتها وتبعاتها.

بلا وعي، ودون تفكير مسبق، تطوعت إسرائيل الغرق ثانية في المستنقع اللبناني. جيش من الاحتياط يوجد في لبنان حتى وصول القوة متعددة الجنسيات، والأمر مجرد مسألة وقت حتى يخرج أتباع حزب الله من جحورهم لضربنا بشحنات ناسفة وانتحاريين. وفي غضون ذلك، لا نشعر بأننا نسيطر على الوضع، ولا نثق في أن حكومة أولمرت لديها أجندة تتيح لها الاستمرار في السنوات الثلاث والسنة أشهر المتبقية لها حتى موعد إجراء الانتخابات القادمة.

آحد الدروس المستخلصة من هذه الحرب هو أن الحكومة عملت في الطريق العكسي: عملت أولاً ثم بدأت تفكر، لقد اعتاد دافيد بن جوريون على الجلوس بمفرده

لأيام طويلة للتفكير قبل اتخاذ قرارات هامة. بينما اتبعت حكومة أولرت القاعدة القائلة العمل أولا ثم التفكير. فالتهديدات المتغطرسة التي وجهتها للعدو، والتعهد بشرق أوسط جديد ونزع سلاح حزب الله وإزالة تهديد الصواريخ كانت تصريحات جوفاء أكثر منها تصريحات قائمة على

تعهد أولرت بتلقين حزب الله درسا، ولكن ماذا تعلم العدو .. ؟ تعلم أن إسرائيل ليس لديها قدرة على الردع، وأن القوة البرية - ومعظمها من جنود الاحتياط الذين تم إنزالهم هناك بعد شهر من القصف الجوي - يغلب عليها الإهمال ومجهزة بأسلحة ضعيفة، والأدهى من ذلك أنها ليست مدربة بالدرجة الكافية.

"عندما أدخلونا إلى لبنان قبل أيام معدودة من وقف إطلاق الناركان لدينا شعور بوجود مفاجأة كما حدث في يوم الغفران قال لى أحد الجنود الذين ذهبوا إلى لبنان. وأضاف: كنا مكشوفين ونحن في أبراج الدبابات يخيم علينا الشعور بالهلع، مندهشين وعاجزين نظراً لأن أفضل أسلحننا (يقصد الدبابات) دمرتها الأسلحة المنطورة التي يمتلكها حزب الله، وما كان يهمنا آنذاك هو العثور على طعام والبقاء على قيد الحياة حتى وقف إطلاق الثار".

كشفت نتائج الحرب حتى الآن عن نقاط ضعفنا. وباستثناء الرئيس بوش الذي يقول إننا انتصرنا، أدى

مختارات إسرائيلية

الاستخدام المفرط للقوة الجوية والدمار الشديد الذي حل على بيروت وعلى البنى التحتية اللبنانية إلى انقلاب في الرأي العام العالمي ضدنا فيما يتعلق بعدالة العملية الإسرائيلية. كما أن حقيقة صمود منظمة حزب الله وأنها لازال تمتلك معظم أسلحتها، مع إمكانية استئنافها للتزود باحتياطي من المصادر التي تتولاها بالرعاية وإمكانية انخراطها في المؤسسة الحاكمة في لبنان والفوز بالانتخابات – دفعت الأسد الابن إلى تهديدنا بالحرب، ورغم ذلك، مازال المسئولون في إسرائيل يتسلون بفكرة أغتيال حسن نصر الله، وهي فكرة خطيرة، ولعل التاريخ مازال شاهداً على تفجير المركز اليهودي في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس (عام ١٩٩٤ وأسفر عن مقتل ٨٩ الأرجنتينية بيونس آيرس (عام ١٩٩٤ وأسفر عن مقتل ٨٩ شخصاً) والذي كان عملاً انتحارياً قاموا به من جانبهم رداً على اغتيال عباس الموسوي الأمين العام الأسبق

لحزب الله، وهو العمل الذي حصلنا بمقتضاه على وريث أفضل منه.

عندما كانت أي أم يهودية تفخر بابنها كانت تقول أنه يمتلك عقلية وزير، أما الآن فقد أصبحت هذه المجاملة شأنها شأن التشهير.. إن الشخص لا يموت لو فكر قبل أن يتصرف. كم ساعة استغرقها الثلاثي أولمرت وبيرتس وحالوتس لاتخاذ قرار الحرب. ؟ ساعتان.. كثلاث.. لأشك أن صحمة آلاف الصواريخ والمليون نازح في إسرائيل والخسائر المالية التي تقدر بالملايين، من شأنها أن تؤدي إلى هزة شديدة في ثقة الجمهور.

وفي ظل الأسئلة الكثيرة جداً حول الاستهتار الشديد الذي تتخذ به حكومة أولمرت القرارات، ولجنة التحقيق والعصيان المدني والتسونامي السياسي القادم في الطريق - يجدر بنا الاستعداد للانتخابات،

# بيرتس في المكان غير المناسب

هاتسوفیه ۲۰۰۱/۸/۲۰ بقلم: د، أفراهام بن عزرا

كانت كل أمنيات الوزير بيرتس تولى منصب يكون أمسئولاً عن اتجاه واحد، وهو الاتجاه الاقتصادى – الاجتماعي، حيث تخصص الوزير (قبل أن يتولى وزارة الدفاع حينما كان رئيساً للهستدروت) في تنظيم الإضراب الاقتصادى يومى الاثنين والخميس، دون الخوف من توقف الحركة في المطارات والموانئ، وحتى إذا تسبب ذلك في خسائر بمليارات الشيكلات لاقتصاد إذا تسبب ذلك في خسائر بمليارات الشيكلات لاقتصاد وقد اعترف – على حد قوله – بأنه لم يكن يعرف أن حزب الله يمتلك صواريخ تهدد تل أبيب، وهو الأمر ب

إن وصوله السريع لمنصب وزير الدفاع كانت خطوة غبية تماماً، والشعار الذي رافق هذه الخطوة العبثية "لا يجب أن تكون لوزير الدفاع خلفية عسكرية"، هو شعار أجوف، ديماجوجي ومضلل، من المؤكد أن هذه الضرورة مطلوبة، فعلى سبيل المثال، البروفيسور موشيه آرنس، وزير الدفاع الأسبق، كان وزير دفاع مسئولاً وكفئاً، ومن الخطأ أن نفكر أنه بلا خلفية عسكرية، وتتمثل خلفيته العسكرية في أنه من قادة الصناعة الجوية الإسرائيلية، وشغل منصب نائب مدير عام الصناعة الجوية الإسرائيلية، الهندسية وأسهم بخبرته المهنية كثيراً في تطوير طائرات "عرافا"، و"كفير" و"لافي"، وقد ألف كتباً وكتب مقالات أكاديمية، وكان خبيراً في مجالات تمثل بنية مقالات أكاديمية، وكان خبيراً في مجالات تمثل بنية

الذي نشرته الصحافة المطبوعة والإلكترونية الصادرة

باللغة العبرية، دون أن يلفت هذا انتباهه.

أساسية مهنية لاتخاذ القرارات في المجال الأمني.

إن الخلفية العسكرية ليست مقيدة بمنصب في الجيش الإسرائيلي، فهذه الخلفية يمكن أن تتوفر لمدنيين استعان بهم الجيش الإسرائيلي كخبراء من مجالات مختلفة ذوى خبرة حيوية لتحسين أدائه. وعندما سئل آرنس، عند ترشيح بيرتس، عن رأيه فيما إذا كان المدنى يمكنه أن يصبح وزيراً للدفاع، فأجاب بحدره المعتاد: "نعم، ولكن ليس كل مدنى".

حتى الآن وبحكم معرفتنا بوزير الدفاع فهو لازال بعيداً عن الشوون الأمنية لدولة إسرائيل، وفي هذا الأسبوع بدرت منه ملاحظنان محرجنان لوسائل الإعلام:

الأولى، في ١٦ أغسطس الماضي، شاهدنا بيرتس وهو يقول إنه ينبغى إعادة هضبة الجولان. ليس من المريح أن يسمع السيد بيرتس تهديدات من الأسد الابن، بأنه سيحتل هضبة الجولان، وبدلاً من أن يرد كوزير دفاع لدولة عاقلة على تهديد كهذا، نجده يرد بأنه يجب إعادتها.. منذ عشرات السنين وبيرتس يتجاهل الوضع القائم، الذي كنا فيه نتمتع بتفوق استراتيجي كبير على سوريا بفضل هضبة الجولان، وكنتيجة لذلك ظل الهدوء سائداً على الحدود، وهو لا يدرك أنه بفضل أن الجيش الإسرائيلي بمثل تهديداً لدمشق، التي تقع أسفل أقدامه، بانت الحدود السورية هادئة.. ولكن قيل إن بيرتس غير محنك في الشؤون الأمنية.

وكانت الملاحظة الثانية، التي أذاعتها الشبكات

الإذاعية في ١٧ أغسطس، هي أنه لم يعرف أن حزب الله يمتلك صواريخ تهدد إسرائيل .. يجب أن ندرك أن وزير دفاع دولة إسرائيل، السيد بيرتس، لم يكن لديه علم. لقد كان حفيدى (في سن الثالثة عشرة تقريبا)

وأصدقاؤه يعرفون ذلك.

في هذه الحالة، فإن النتيجة (لمن لم يفهم ذلك منذ البداية) واحدة: الرجل المسؤول عن أمن الدولة، لا يناسب هذا المنصب

## التحقيق الحقيقي

معاریف ۲۲۰۸/۲۱ بقلم: أورى أفنيري

> بعدة كلمات، بدد ضابط لبنائي ذلك الوهم القائل بأن إسرائيل حققت أي إنجاز يذكر في هذه الحرب، حين قال، خلال استعراض لتشكيلات الجيش اللبناني: "اليوم، بفضل الإرادة القومية للشعب اللبناني، تستعدون للانتشار على أرض الجنوب الجريح، إلى جانب رجال المقاومة من أبناء شعبكم .. ذلك الشعب الذي أدهش العالم كله بقدرته على الصمود وحطم سمعة الجيش الذي قيل عنه أنه لا يقهر".

> هذا ما قاله قائد في الجيش اللبناني، في الوقت الذى تحتفل فيه حكومة أولمرت وبيرتس بانتشار قوات ذلك الجيش بطول الحدود، وتنظر إلى هذا باعتباره انتصارا كبيرا، وذلك على اعتبار ما تعتقده بأن الجيش اللبناني سيدخل في مواجهة مع حزب الله ويقوم بنزع أسلحته. وقد عزز محللون سياسيون إسرائيليون هذا الوهم وكأن الجيش اللبناني يخضع لإمرة أصدقاء الولايات المتحدة وإسرائيل في بيروت، مثل فؤاد السنيورة وسعد الحريري ووليد جنبلاط.. وحتى الحديث عن انتشار القوات الدولية، التي من المفترض أن تدافع عن إسـرائيل ضـد حـزب الله وتمنع إعـادة تسليحه، فبمرور الأيام سيتضح أن هذه القوة ستكون، على أفضل التقديرات، مزيج كبير من وحدات عسكرية قومية صغيرة، دون تفويض واضح ودون إمكانيات.

> وهناك سؤال وجيه يطرح نفسه في هذا السياق ألا وهو ماذا تبقى من كل إنجازات هذه الحرب، ٩٠٠ فبعد كل حبرب فاشلة، اعتدنا على أن تكون هناك مطالب بتشكيل لجنة تحقيق، هناك إحساس بالمصدمة" والمرارة، والهسزيمة والضياع، ومن هنا تأتى المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق قوية تقوم بقطع رقاب المسئولين.

#### لجنة تشويه الحقائق:

بعد صدمة حرب يوم الغفران (أكتوبر ١٩٧٣)، رفضت الحكومة الإسرائيلية تعيين لجنة تحقيق رسمية،

بيد أن الضغط الجماهيري حسم المسألة في النهاية. لقد كان مصير "لجنة أجرانات"، التي قامت بالتحقيق مع الرئيس الأسبق لهيئة الأركان العامة للجيش وضابطين كبيرين آخرين، مختلفا: حيث أجرت اللجنة تحقيقا جادا، وخلصت إلى أن المسئولية الكاملة نقع على عاتق المسئول العسكري، ومن ثم فقد أقصت رئيس هيئة الأركان العامة من منصبه وبرأت ساحة المسئول السياسي من جميع التهم المنسوبة إليه، وقد تسبب هذا في ثورة عشوائية للجمهور، بسببها اضطرت كل من جولدا ميئير، ومعها وموشيه ديان إلى الاستقالة.

وهذا ما حدث أيضا بعد حرب لبنان الأولى، والتي وصلت إلى ذروتها بارتكاب مذبحة صابرا وشانيلا. فقد رفضت الحكومة الإسرائيلية وقتها إجراء أى تحقيق جاد، فاحتشدت الجماهير في المكان الذي يطلق عليه الآن "ميدان رابين" مطالبين بتحقيق رسمي. وقد وصل الضغط الجماهيري إلى حد الغليان، مما جعل رئيس الوزراء مناحيم بيجين يخنع في النهاية إلى المطلب الشعبى بتشكيل لجنة تحقيق رسمية. فقد ألقت "لجنة كاهان" التي قامت بالتحقيق في الحادث بإلقاء المسئولية "غير المباشرة" على عدد من رجال السياسة وضباط الجيش، على الرغم من أن اللجنة قد خلصت إلى عدد من الاستنتاجات غاية في الخطورة.

وهذه المرة أيضا تعارض القيادة السياسية والعسكرية إجراء أي تحقيق جاد. فقد عين عامير بيرتس لجنة لطمس الحقائق، بيد أن الضغط الجماهيري آخذ في التزايد، وأنا آمل في نهاية الأمر ألا يكون هناك مفر من تعيين لجنة تحقيق رسمية.

ولكن السؤال: إذا ما تم حقاً تشكيل مثل هذه اللجنة ففي أي شيء ستحقق. ؟ لأن رجال السياسة وجنرالات الجيش سيحاولون جاهدين تحجيم عملها ليصبح قاصرا فقط على النواحي التقنية الخاصة بإدارة الحرب.

وبالتأكيد ستحاول الحكومة توسيع نطاق التحقيق وإلقاء جزء من المسئولية على الحكومات السابقة عليها: فلماذا وقفت حكومات إيهود باراك وآريئيل شارون موقف المتفرج، بينما كانت قوة حزب الله آخذة في التنامي..؟ لماذا لم تفعل هذه الحكومات شيئاً بينما كانت المنظمة تقوم بجمع وتخزين كميات هائلة من الصواريخ..؟

#### حرب الستعمرات:

كل هذه أسئلة وجيهة، وبالطبع من المهم التحقيق فيها، ولكن الأهم من ذلك هو التحقيق في الأسباب التي دفعت إلى شن الحرب، وكيف اتخذ الثلاثي: أولمرت وبيرتس وحالوتس قرارهم بشن الحرب بعد ساعات قليلة من وقوع حادثة اختطاف الجنديين..؟ هل كان هناك اتفاق مسبق مع الأمريكان بشن الحرب عندما يكون هناك ذريعة مناسبة..؟ هل الأمريكيين هم من دفعوا إسرائيل إلى شن الحرب، وبعد ذلك طالبوها بالاستمرار في الحرب قدر الإمكان..؟ هل ما أرادته الولايات المتحدة هو أن تورطنا في حرب مع سوريا..؟ هل استغلتنا الولايات المتحدة في حربه مع سوريا..؟

إلا أن هذه الأسئلة ليست كافية، فهناك أسئلة أخرى، منها مثلا أن هذه الحرب لم يطلق عليها أي اسم، فبعد مرور ٢٣ يوماً من القتال و٦ أيام على وقف إطلاق النار لم يجدوا لها مسمى، وإن كانت وسائل الإعلام تطلق عليها اسم، وضفاً للترتيب الزمني، وهو "حرب لبنان الثانية" .. وهذا ليس فقط من أجل الفصل بين الحرب الأولى والتانية في لينان وإنما أيضاً من أجل القيصل بين الحرب الثانية في لبنان والحرب الدائرة في قطاع غزة، ولكن السؤال الهام هنا هو: هل يوجد قاسم مشترك بين هاتين الحربين..؟ أم أنهما في العموم حرب واحدة .. ؟ والإجابة هي: بالطبع نعم، هما في العموم حرب واحدة، والاسم المناسب لهما هو "حرب المستعمرات"، فالحرب ضد الشعب الفلسطيني تدور من أجل الحفاظ على "التكتلات الاستعمارية"، ومن أجل ضم أجزاء كبيرة من أراضى الضفة الغربية، كما أن الحرب التي دارت في الشمال كانت من أجل الحفاظ على المستعمرات القائمة في هضبة الجولان.

#### جمود تام:

لقد تنامت قوة حزب الله وقويت شوكته بفضل مساندة سوريا التي كانت تسيطر على لبنان، فقد كان حافظ الأسد يعتبر إعادة هضبة الجولان إلى سوريا بمثابة هدف حياته، الذي فقده في حرب الأيام الستة

(يونيو١٩٦٧)، إلا أنه لم بنجح في استعادتها في حرب يوم الغفران (أكتوبر ١٩٧٣)، لأنه لم يكن يريد المخاطرة بالدخول في حرب على الحدود الإسرائيلية السورية. لذا، فقد عمد إلى مساندة وتسليح حزب الله، لكي يضمن بهذا أن إسرائيل لن تنعم بالراحة حتى تعيد هضبة الجولان، وها هو الأسد الابن ما يزال يسير على درب أبيه،

ودون مساندة السوريين لحرب الله، لن يكون بإمكان إيران إمداد حزب الله بالأسلحة. فالحل إذا موجود في أيدينا: يجب علينا فقط إخلاء المستعمرين من هناك وإعادة الجولان لأصحابها الشرعيين. وهذا تقريباً ما فعله إيهود باراك، إلا أنه عدل عنه في اللحظة الأخيرة. ولذا، يجب أن نكون واضحين في هذه المسألة ونؤكد علانية: أن كل واحد من القتلي الإسرائيليين في "حرب لبنان الثانية" قد مات من أجل المستعمرات في هضبة الجولان.. وها هو أيضاً أولمرت يعلن عن إلغاء تنفيذ خطة "الانطواء"، التي كان من المفترض أن يتم بمقتضاها نقل ٦٠ ألف مستعمر من أماكنهم، والإبقاء على ما يقرب من ٤٠٠ ألف مستعمر في أماكنهم بالضفة الغربية (بما في ذلك منطقة القدس الشرقية).

ماذا تبقى إذن. ١٠٠٠ السلام. ١٠٠٠ لا. المفاوضات. ١٠٠ لا. خطة أخرى لحل النزاع التاريخي. ١٠٠٠ لا. لم يتبق أى شيء. فما تبقى فقط هو الجمود التام، الذى سيستمر لسنوات، على أقل تقدير، إلى أن نتخلص من الثائى أولرت وبيرتس.

فالجميع فى شمال إسرائيل ليس لديهم حديث سوى عن "الجولة القادمة"، ألا وهى الحرب التى فى النهاية سنقضى فيها على حزب الله ونعاقبه على المساس بكرامتنا. لقد أصبحت هذه المسألة – على ما يبدو – مسألة بديهية عليها اتفاق ضمني.

وستكون لعملية التحقيق في ملابسات الحرب قيمتها، إذا ما تم الكشف عن الدوافع الحقيقية وراء هذه الحرب، وتقديم الخيار التاريخي للجمهور، الذي تجلى مرة أخرى في هذه الحرب، وهو إما الاستعمار وحرب بلا نهاية، أو إعادة الأراضي المحتلة لأصحابها الشرعيين وإقرار السلام.. وإن كنا نخشي هنا من أن تدعم عملية التحقيق من موقف اليمين الذي قد يقول: "إذا ما كشفنا الأخطاء التي ارتكبناها وقمنا بتصحيحها، سنستطيع الدخول في الحرب القادمة وتحقيق النصر فيها".

كلاهما عرض نفسه، منذ أشهر قليلة للمرة الأولى في حياته، كمرشح لرئاسة الوزراء، وخلافاً لبعض من سبقوهما ممن كانت "أجندتهم الحزيية" هي أساس ترشيحهم، أراد كل منهما ترشيح نفسه استناداً إلى "الأجندة" الخاصة التي طرحها: إيهود أولرت عرض الانسحاب أحادي الجانب من معظم أراضي الضفة الغربية، ونقل المستعمرين النين سيتم إخلاؤهم إلى الكتل الاستيطانية الكبرى، وعمير بيرتس عرض تحويل مليارى دولار من ميزانية وزارة الدفاع إلى مجالات الرفاه الاجتماعي بهدف الحد من التفاوت بين الطبقات اللجتماعية.

ولكن بعد حوالي مائة يوم على تشكيل حكومتهما - هذا كرئيس وزراء والآخر كوزير دفاع - يواجه الاثنان وضعاً لم تشهده أي قيادة سياسية خلال فترة قصيرة كهذه، يتمثل في عدم وجود ثقة فيهما . لم تخسر إسرائيل حرب لبنان، ولكن أولمرت وبيرتس هما الخاسران . والسؤال الوحيد في هذا السياق هو: هل هما بصدد سقوط لن تقوم لهما قائمة بعده، أم مجرد عثرة قدم يمكن تلافي آثارها . ؟ الإجابة متعلقة بهما .

في تلك المجرزة سيطرت جرب لبنان الثانية على الأجندات التي أعدها الانثان، فالآن حتى لو كانت مشكلة ميزانية وزارة الدفاع تتعلق برصد داخلي، لا بستطيع بيرتس الموافقة اليوم على أي مساس بها، بل إنه سيطالب بزيادة كبيرة فيها. ولا يستطيع أولمرت اليوم الإشارة إلى فكرة "الانطواء"، حتى إنه عندما فعل ذلك خلال الحرب، السمل مخزي - إلى الاعتذار عن ذلك أمام زعماء اليمين. حتى إن بعض المقربين منه تحدثوا بالفعل، نهاية الأسبوع الماضي، عن "موت إكلينيكي" لفكرة التحرك أحادي الجانب، في حين أوضح هو نفسه للجمهور أنه سيكون الجانب، في حين أوضح هو نفسه للجمهور أنه سيكون يكون لديه متسع من الوقت للانشغال بالانطواء،

والخطأ المتوقع أن يقع فيه الانتان الآن هو الانتقال من تفيد الرؤية إلى الإصلاح، كأن يحاول بيرتس بناء قوته داخل حزب العمل، والنضال ضد المتمردين عليه، ومحاولة استقطاب بعضهم إلى معسكره، وتكوين صداقات جديدة قبل الانتخابات التمهيدية للحزب، التي ستهدد مكانته في غضون نحو عشرة أشهر.. وكأن يبحث أولمرت عن أصدقاء آخرين لائتلافه الذي يترنح الآن، والاعتقاد بأنه بذلك سيضمن وجوده على الساحة السياسية.

لن يخسرج الانتان من هذا المأزق إلا عن طريق خطوة كبيرة، جريئة وبعيدة المدى تجعلهما محط أنظار الجمهور والعالم، ينظر لها معظم الإسرائيليين على أنها تجسيداً للمصلحة الوطنية، في ظل الوضع الذي جعل الكثيرون يعتقدون أن هذه المصلحة لحق بها ضرر شديد خلال الحرب الأخيرة تحت قيادة الانثين.. والواقع أن كليهما يعرف ما الذي يجب فعله. وبيرتس يقول هذا صراحة، وسوف يُذكر في حقه أنه تحدث عن ذلك قبل الانتخابات، ويكرر ذلك مرة أخرى الآن – اتفاقيات سالام مع الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين بينما أولرت الذي يحاول طوال الوقت استقطاب اليمين، لا يقول ذلك، إلا أن من تحدث في الندن منذ أسابيع قليلة عن استعداده لإخلاء ٩٠٪ من الضفة الغربية بشكل أحادي الجانب، سيضطر لإدراك أن من المنفة الأفضل أن يدفع ١٠٠٪، مع إدخال تعديلات على الحدود المتبادلة، مقابل اتفاقية سلام، بكل ما يترتب على ذلك.

كلاهما بعرف جيداً أنه مقابل السلام مع سوريا ولبنان ستضطر إسرائيل للتنازل عن هضبة الجولان. كما أنهما يدركان أن الجمهور الإسرائيلي سيعتبر ذلك ثمناً مجدياً في ضوء حروب الصواريخ التي لن تحول أي هضبة أو تلة دون الأضرار الناجمة عنها.

بدلاً من وضع شروط على الأسد، والقول بأن فؤاد السنيورة ضعيف والاستخفاف بأبي مازن، سيكون من المكن القيام بذلك الصواب أن نتقابل معهم، وسيكون من المكن القيام بذلك بشكل ثنائي الجانب، أو في إطار مؤتمر متعدد الأطراف، ونظراً لأن المناسبات هي ذريعة جيدة لعقد لقاءات، فإنني أوصي باختيار يوم ٣١ أكتوبر القادم، أي تحديداً يوم الاحتفال بمرور ١٥ سنة على بدء فعاليات مؤتمر مدريد الأول. فذكرى انعقاد مؤتمر كهذا يمكن أن يدفع نحو مباحثات أو لقاءات مكتفة مع كل جانب، يمكن أن تنتهي إلى نتائج طيبة خلال أشهر معدودة تحت رعاية اللجنة الرياعية التي تتزعمها الولايات المتحدة الأمريكية.

إذا كان في استطاعة أولمرت وبيرتس فعل ذلك، فإنهما سيندهشان من التغيير الذي سيطرأ على الأجواء في إسرائيل والعالم، ومن التأييد الجماهيري العريض الذي سيحظيان به. وإذا لم يفعلا ذلك، فمن الأفضل لهما، ولنا أيضاً، أن يبتعدا عن الساحة السياسية،

(\*) كاتب المقال عضو كنيست، رئيس حزب ميريتس-ياحد،

# تقصير في عمل وزارة الرفاه أثناء الحرب المسيد في عمل وزارة الرفاه أثناء الحرب المسيد في عمل وزارة الرفاه أثناء الحرب

صرح مدير عام وزارة الرفاه الاجتماعي، موشيه شيئون، بأن كثيراً من الأسر في الشمال قد تتعرض خلال الفترة القادمة لأزمات ليست فقط مادية وإنما أيضاً اجتماعية، ولذلك من المتوقع زيادة حالات العنف داخل الأسرة.

صرح شيئون بذلك خلال جلسة لجنة الصحة والرفاه بالكنيست، حيث تم توجيه النقد لطريقة عمل وزارة الرفاه "التي تذكرت العمل فقط منذ أسبوعين". وقد رفع مديري الوزارات المختلفة، أمام اللجنة، تقارير حول أنشطتهم، وعلى حد قول مدير عام وزارة الرفاه: "من المتوقع زيادة حالات الإقالات في الشمال، ولذلك يجب تعبئة الموارد اللازمة، لقد قدمنا خططاً مفصلة تقدر تكلفتها الإجمالية بـ١٢٣ مليون شيكل لتلبية احتياجات المواطنين الذين سيتوافدون على المكاتب، وكذلك طلبنا زيادة القوة العاملة بحوالي ٢٠٠ موظف فرعنا اجتماعية".

من ناحية أخرى، أفاد مدير عام وزارة الصحة، البروفيسور آفي يسرائيلي، بأن المستشفيات استقبلت، اشاء القتال، ٥٦٧٣ مصاباً، من بينهم ١٠٧ حالتهم خطيرة، وأضاف أن مكتبه في وسط البلاد استقبل ١٨٠ حالة لا تبرح المنزل إطلاقا، و٢٥٠ مريضاً بأمراض الشيخوخة و٢٦٠ نزيلاً في مستشفيات وسط البلاد، مشيراً إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ الدولة يتم إخلاء مستشفى كامل (مستشفى كيبوتس مزراع)، حيث تم نقل المرضى المحتجزين فيه، والبالغ عددهم ٢٢٠ مريضاً، إلى مستشفيات أفرينئيل وشعر منشيه.

ويقول يسرائيلي: "حتى المقيمين في الملاجئ تلقوا العلاج، فقد قمنا بعلاج ٥٠٠ مواطن يقيمون في ١٢٠٠ ملجأ، والأمر يتعلق بالأساس بحالات غير خطيرة مثل التهابات الرئة وآلام الأذن التي يجب معالجتها فوراً لأنها معدية، علاوة على ذلك، تم تجهيز ٢١ عيادة

وصيدلية تابعة للمستشفيات".

قال مدير عام وزارة الرفاه: "إن موظفي الخدمة الاجتماعية قاموا بعمل مبارك. وقد قام ٧٠٠ موظف يعملون في المكاتب المختلفة بعملهم على أكمل وجه، منذ اندلاع الحرب تلقت الجمعيات المستولية على عاتقها، وخلال أيام معدودة جمعنا رؤساء الجمعيات، وقمنا بتمويلهم بشيكل مقابل كل شيكل تنفقه الجمعيات - ٣٦ ألف وجبة ساخنة يوميا و٢٠ ألف وجبة دسمة - حتى إن ٥٠٪ من الميزانية كانت من نصيب الجمعيات و٥٠٪ من نصيب الدولة. علاوة على ذلك، نقانا الآلاف من مرضى التوحد والمعاقين ذهنيا والشباب الذين يعانون مشكلات نفسية إلى مراكز رعاية في الجنوب، وهذا ليس أمراً هيناً".

وقد انتقد أعضاء الكنيست الذين حضروا الجلسة أسلوب عمل وزارة الرفاء الاجتماعي. وقالت مارينا سولودكين، عضو الكنيست عن حزب كاديما، أنها تلقت شكاوى عديدة بشأن أنشطة الوزارة: "في الوقت الذي كانت فيه وزارة الصحة في حالة استنفار، لم نشهد مثل هذا الاستنفار في وزارة الرفاء الاجتماعي، حيث لم تذكر أن عليها العمل إلا منذ أسبوعين. كان هناك جوعى ومعاقون أمضوا ثلاثة أسابيع في ملاجئ غير صالحة للاستخدام".

ويدرك المسئولون في الوزارتين أنهم لازال لديهم عمل كثير. قال البروفيسور يسرائيلي: "بالنسبة لنا الحرب لم تنته بعد، سنواصل تقديم الرعاية للضحايا سواء كانوا يعانون جسدياً أو نفسياً. وفي المقابل، سنحاول استكمال العلاج الذي تم تأجيله أثناء الحرب، فهناك مرضى لم يحصلوا على جرعات تطعيم وتحصين ضد الأمراض، وبعض الفحوصات تم إرجاؤها. كما تستعد وزارة الصحة أيضاً لإمكانية استئناف القتال على المدى القريب أو البعيد، على أية حال، كل الجهات في المنظومة الصحية البعيد، على أية حال، كل الجهات في المنظومة الصحية تجري تحقيقات من أجل استخلاص العبر".

نيس هيئة الجبهتين العسكرية والداخلية". حف الذي كما قال الفار باليفا والدناه

كما قال إلفار باليفا والد ناداف باليفا، أحد مقاتلي وجدة العمليات الخاصة إيجوز (\*) في مارون الراس: "لقد خلف ابني وراءه وصية، كفي لغة الكلام ولنبدأ الحديث بلغة الأفعال. وهذا بالفعل ما نقوم به، فلم يعد لدينا الوقت والقوة اللازمين للنضال لفترة طويلة، لقد اتفقنا على خوص نضال مشترك يهدف إلى شيء واحد وهو استقالة الحكومة بشكل فورى، وبعد ذلك يتم تشكيل لجنة تحقيق تجرى تحقيقا في حالات التقصير البالغة على مستوى جبهة القتال والجبهة الداخلية، دعوننا كآباء تكلى وأضراد قوات الاحتياط مستمرة منذ أربعة أيام (يقصد أنها بدأت منذ وقت قصير)، لكننا نرى تأييدا كبيرا للغاية من جانب المواطنين. إنني على يقين من أن النضال سيؤتى ثماره المرجوة بصورة سريعة للناية". كما أضاف قائلاً: "لن يحل نضالنا محل الشعور بالثكل والألم أو يضعف منه، فسيبقى الألم إلى الأبد حتى وإن استقالت الحكومة. إنها دعوة تلقائية تنبع من الرؤية والشعور بأننا يجب أن نقوم بشيء ما".

♦ الن نجعله احتجاجاً سياسياً":

وقد أضاف نير هيرشمان، المتحدث باسم خيمة احتجاج أفراد سلاح الاحتياط، قائلاً: "توجد جماعتان لديهما الخلفية الأخلاقية ذاتها للقيام بهذا الاحتجاج. هم هؤلاء الذين تكلوا أبناءهم وأولئك الذين يتحملون عبء الاحتياط، وكلاهما لديه الخلفية اليوم لكى يقول ما يخطر على باله. إذا ساهم كل شخص بساعتين من وقته سيحدث احتجاج هنا سيغير مجرى العالم، إننا لن نجعل منه احتجاجاً سياسياً – يوجد بالفعل طوال الوقت شكاوى تقدم لجميع الجهات – ولن نسمح لهم أن يقوموا بإجراء التجارب علينا من أجل هذه الأهداف السياسية أو غيرها.. إننا نشعر أن هذا الاحتجاج سيؤدى إلى التغيير".

وبالنسبة لمسيرة الاحتجاج التى ستتجه إلى قبر جولدا ميئير، فقد قال هيرشمان: "تتسم مسيرة الاحتجاج بالرمزية في جميع مراحلها، حيث تتنهى عند قبرها، لأننا ننطلع إلى أن يكون مصير أولمرت السياسي هو مصير جولدا ميئير".

(4) وحدة "إيجوز" أو "النواة": تم تشكيلها عام ١٩٩٦ لتكون رأس الحرية في مواجهة مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان. وقد استثمرت شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي جهودا وإمكانيات كبيرة في تشكيل هذه الوحدة، وذلك لإعادة الاحترام للجيش الإسرائيلي في أعقاب سلسلة إخفاقاته أمام مقاتلي حزب الله وانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان.

كانت استقالة رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة من مناصبهم على الفور، هى الهدف الذى سعى من أجله أفراد سلاح الاحتياط والعائلات التكلى، الذين يقولون إن من قادوا الحرب الأخيرة في لبنان هم الذين يتحملون مسئولية التقصير الذي حدث فيها.. وقد تقابلوا مساء أمس (الثلاثاء) في مدينة "مازكيريت باتيا" وقاموا بالتوقيع على عريضة احتجاج مشتركة.

وقد بادروا أيضاً بمسيرة احتجاج، ستخرج يوم الجمعة من مقابر مدينة مازكيريت باتيا، حيث يرقد جثمان الجندى رافانئيل موسكيل الذي قُتُل في إحدى المعارك في منطقة مارون الراس، وتنتهى عند قبر رئيسة الوزراء السابقة جولدا ميئر.

وفى بداية اللقاء بين الآباء التكلى وأفراد سلاح الاحتياط، قام موسكيل بقراءة الكلمات التي كتبها ابنه قبل شهرين، بالصورة التي وجدها عليها في أغراض ابنه الشخصية التي تسلمها بعد موته: "راق لي أن أسئل نفسي مرات كثيرة ماذا سيحدث لو أنني رحلت عن دنيانا. هل حقا سأكون بذلك قد سقطت دفاعاً عن الوطن. ؟ أم أنني كنت مجرد لعبة في أيدى سياسيين لا يهتمون سوى بمناصبهم. ؟".

وقد قال موشيه مسكيل: "إننى أقرأ هذه الكلمات وأحيانا لا أصدقها، وقد قررنا إذا كان الطرفان (يقصد أفراد سلاح الاحتياط والعائلات الثكلى) سيناديان باستقالة رئيس الوزراء، فمن الأفضل أن نفعل ذلك سبوياً، وأعتقد أننا معاً، ومعنا أيضاً أسر المخطوفين، سنناضل سبوياً". وقد أضاف موسكيل قائلا: "لا تتوقف هواتف المواطنين الذين يرغبون في تقديم يد المساعدة من جميع أنحاء إسرائيل، عن الرئين، فبعد أن سقط رافائيل صريعا، أرسلت خطاب تأبيد وتحذير إلى رئيس الوزراء ليخوض الحرب حتى النهاية حتى لا تكون هناك حرب أخرى في المستقبل، إلا أن ساعة الحسم يبدو أنها حانت، لنكتشف أن ما حدث هو أحد الإخفاقات الكبرى".

لقد أخفق كل من رئيس الوزراء ووزير النفاع ورئيس
 ميئة الأركان :

ورد في عريضة الاحتجاج التي قاموا بالتوقيع عليها ما يلي: "نقول نحن أفراد سيلاح الاحتياط الذين عادوا من الحرب الأخيرة في لبنان، والآباء الذين فقدوا أبناءهم في هذه المعركة، لكل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان أنكم فشلتم، فلتتحملوا المسئولية، فالألم الذي تسببتم فيه بإخفاقكم نجح في توحيد صفوفنا. ونحن نعلن في هذه العريضة أننا لن يهدأ لنا بال ولن نوقف نضالنا حتى تتحملوا مسئولية أفعالكم. فبعد استقالتكم ستتشكل لجنة تحقيق لفحص عوامل الفشل والإخفاقات ومجريات الحرب على

مختارات إسرائيلية

كنت أعمل فى السنوات الست الأخيرة كمستشارة سياسية وإعلامية لاثنين من كبار أعضاء الكنيست، وغادرت البلاد هذا الشهر من أجل الدراسة إلى إنجلترا، لكن رغم ذلك لا أستطيع أن أشعر باللامبالاة تجاه الأحداث، يجب القول بكل صراحة وبكل وضوح: إن تصرف قادتنا فى وقت الحرب هو مستوى جديد من الاحتقار والامتهان.

إن ما يحدث على الساحة السياسية شيء مثير للاشمئزاذ، فأنا أفتح كل صباح شبكة الإنترنت والصحيفة والتلفاذ، وهو أمر لم يكن يحدث، أقرأ وأسمع عن حروب رجال السياسة والجنرالات:

إيهود أولمرت يمنع تسيبى ليفنى من التوجه إلى الأمم المتحدة حتى لا تحظى بالمديح الخاص بوقف إطلاق النار، عمير بيرتس يمهد الطريق لتشكيل لجنة تحقيق في إخفاقات الجيش في الحرب لكى "يتبرأ من مسئوليته"، وكذلك نصف قادة هيئة الأركان العامة، فرئيس وزراؤنا العزيز يمرر قراراً يصعب فهمه: الدخول البرى المكثف إلى لبنان، وبعد ذلك يحول دون تحقيقه بذريعة مهينة، وكل هذا بسبب خلافاته مع وزير الدفاع.

تباً ١٠٠٠ ما الذي يحدث هنا ١٠٠٠ من هم هؤلاء الأشخاص ١٠٠٠ هل هم الأشخاص الذين انتخبناهم ١٠٠٠ أولم يعدونا بأنهم يعلمون كيف يديرون المعارك والمفاوضات ١٠٠٠ هل لم يعدونا بأتهم يستطيعون العمل بشكل متعاون ١٠٠٠

إذا كنا لم ننتصر في هذه الحرب، فالسبب وراء هذا ليس مدى صلابة الجبهة الداخلية، إنما أساليب الدهاء التي سادت في دهاليز السلطة، فبينما يمر مواطنو الدولة بمشاكل كبيرة – في ظل الحرب – نجد أن كل ما يشغل الزعماء الأعزاء هو صغائر السياسة (تقصد الصراعات الخفية داخل القيادة السياسية).

إنها ليست الحرب أيها الأحمق. ١١ إنها السياسة:

إننى أعرفكم جيدا يا أعضاء الحكومة الأعزاء، فلن يخرج أياً منكم بريئاً من هذا الأمر .. صحيح أن الجمهور الآن متماسك، إلا أنه لن يبرئ ساحتكم بعد

الحرب، فالجمهور ليس أحمق، إنما ببساطة هو جمهور صبور، يجب أن يتحمل أعضاء الحكومة من المستولين، الذين ينظرون إلى أنفسهم على أنهم زعماء المستقبل في أحزابهم ولجمهورهم، المستولية ويبدأون التصرف بالشكل المناسب واللائق الذي يترك انطباعاً جيداً لدى الجمهور ويُظهر للعدو أنه لا يوجد بيننا خلافات وأننا جميعا شخص واحد في هذه المعركة من أجل وضعنا في الشرق الأوسط وربما أيضاً من أجل وجودنا.

يمكن القول أشياء كثيرة عن رئيس الوزراء السابق آريئيل شارون، أكثرها ليست كلمات مجاملة، لكنه دائما ما كان يُشعر الجمهور بأنه يسيطر على الوضع حتى إنه لم يسمح ولو للحظة واحدة لأعضاء حكومته أن يخرجوا عن سيطرته. وتتجسد أبرز الأمثلة في قدرته على مواجهة الضغوط على مستوى السياسة الداخلية في إحراج بنيامين نتنياهو، وأبرز الأمثلة في قدرته على التعرض للضغوط على مستوى السياسة الخارجية على التعرض للضغوط على مستوى السياسة الخارجية في عملية "السور الواقي".

لا نرى فى الحالة الراهنة أى تعرض للضغوط أو أى سيطرة على الموقف، لا وجود للصلابة أو الصبر. فرئيس الوزراء، الذى من المفترض أنه يعرف كيف يبث الشعور بالأمن والاستقرار بين الجمهور، هو نفسه مصاب بنقص بالغ فيهما.

هناك صفة أخرى مهمة يجب أن يتمتع بها رئيس الوزراء، والتى للأسف الشديد لا يبدو لى أن السيد أولمرت يتمتع بها، وهى "النبل والشهامة". لماذا منع تسيبى ليفنى من التوجه إلى الأمم المتحدة في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، ؟ تثير أقوال المقربين منه، والتى تتجسد في "أنها لن تصعد على كتفيه"، الضحك والاستهانة بذكاء الجمهور.

اخترع رئيس الولايات المتحدة السابق "بيل كلينتون" شعارا مسليا للانتخابات لكنه واقعياً للغاية، يقول: "إنه الاقتصاد أيها الأحمق..!!"، وقد ربط هذا الشعار في الواقع أساس المشكلة الأمريكية بالإدارة الاقتصادية التي رسمتها الإدارة الأمريكية، وباستعارة ذلك إلى الواقع الإسرائيلي، يمكن القول: "إنها ليست الحرب أيها الأحمق..! إنها السياسة" أو "إنها الأنانية أيها الأحمق..! إنها الليالي هذا الحد.

ييدو من الاضطراب السياسى الذى حدث والمسائب التى حلت بنا (يقصد الحرب الأخير في لبنان)، أن هناك أشخاص متهمين (يقصد المستولين عن قرار الحرب والإخفاقات العسكرية التي حدثت في هذه الحرب)، ولكن السؤال المطروح الآن هو: إذا استقال رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة، فمن سيقود هذه الدولة المسكينة..؟ من الذي يستطيع أن يأتي اليوم ويتحمل مسئولية الشرور مثل أولئك الذين مكثوا في تلك اللحظات بجانب دفة الحكم، هل هو بنيامين نتنياهو..؟ إنه وزير المالية الذي وقف في طريق ميزانية الدفاع.

من الأفضل أن نسأل: من هم الأشخاص الذين شغلوا مناصب رؤساء هيئة الأركان ووزراء الدفاع في العشر سنوات الأخيرة..؟ من الذي سمح للجيش بالتحول إلى جيش من رجال الشرطة وجعل سلاح الطيران لا يستطيع فعل شيء جيد سوى قتل أحد العرب في شوارع غزة..؟ أبن كان شارون وباراك في السنوات التي بني فيها أفضل الجيوش في الشرق الأوسط..؟ أبن كانت تمتلك الشرق الأوسط..؟ أبن كانت الحكومات التي كانت تمتلك سلاح طيران من أفضل أسلحة الطيران في العالم..؟ أ.

ما الذي سيحدث إذا عثروا على متهمين وقاموا بشنقهم على رؤوس الأشهاد..؟ وهل سيكون إجراء انتخابات الآن بمثابة تهديد سيء للغاية لمستقبل إسرائيل..؟ لماذا يعتبر بيرتس، وهو شخص يفتقر للخبرة في هذا المنصب، متهما أكثر من شارون الذي كان خبيراً في الأمن وكان على علم بالجيش الذي يمتلكه..؟ ولماذا لم يقل شيئاً وهو يسمح لحزب الله بأن يبنى نفسه بهذا الشكل..؟ وإذا كان هناك من يقولون أنه يجب علينا أن نتفاوض: مع من إذن سنتفاوض وحول ماذا ..؟ هل سنتفاوض حول لبنان..؟!.

إننا نبحث عن متهمين، نحتاج إلى شيطان نلقى به فى النار. لقد فقد اليهود ٦ ملايين شخص فى أحد مشروعات الوت الوحشية (يقصد المحرقة النازية) وعلموا أن شعب كامل هو الذى قام بهذا القتل، فماذا فعلوا..؟ أخذوا أحد الأشخاص، يدعى إيخمان (١)، وهو شخص واحد حقير، شخص من بين أشخاص كثيرين، وجعلوا منه عبرة وكأنه وحده من قام بالكارثة النازية، ومن ثم، أصبح كل شيء على ما يرام، ويستطيع الآن آلاف اليهود أن يعيشوا فى ألمانيا الجديدة التى يوجد فيها شخص من أكثر الشخصيات التى التحديدة التى يوجد فيها شخص من أكثر الشخصيات التى التحديدة التى يوجد فيها شخص من أكثر الشخصيات التى الني تبرع بالأخلاقيات وهو جونتر جراس (٢) الذى تبرع بالانضمام إلى جهاز الاستخبارات الألمانية.

ما حصلوا عليه هنا أكثر من ذلك، فرئيس الوزراء الذي اعتقد أن لدينا جيش جبار، ارتكب خطأ عندما أعطى

الضوء الأخضر للجيش ليدخل لبنان فى ذلك اليوم، يوم الجمعة الملعون، عندما كانت وثيقة إنهاء الحرب فى طريقها للصدور، والتضحية بالكثير من الجنود من أجل إنقاذ ماء وجه رئيس هيئة الأركان، ودفع أكثر من ٣٠ شاباً حياتهم ثمنا لذلك.

ما أريد أن أقوله أنا، المواطن البسيط، أنه لا توجد إجابات سهلة. هناك أشخاص كثيرون من اليمين المعارض لفك الارتباط يرقصون فوق الدم ويريدون استغلال الوضع، ونحن، بما فينا الجنود الذين تعرضوا للخيانة، ماذا الذي سنجنيه من سقوط أولمرت. كسيأتي من بعده أشخاص أسوأ منه، بعضهم ارتكبوا أخطاء أكثر منه، فبدلاً من البحث عن متهمين لكي نشنقهم ونسمح لأشخاص آخرين أسوأ منهم أن يخرجوا أبرياء، كنا نحتاج إلى القليل من الوقت لكي نفكر بحذر.

لا ريب أنه من الصعب تقبل أول هزيمة لنا منذ قيام الدولة، لكن من كان يتواجد آنذاك يعلم أنه حدثت إخفاقات أكبر من هذه الهزيمة، وأن هناك كثيرين لقوا مصرعهم بلا مقابل لأنه يوجد أشخاص وقعوا في الخطأ رغم أنهم كانوا في موقف قوة، ولكن رغم كل هذا، قامت الدولة، صحيح دولة يشوبها القليل من العيوب، لكنها قامت. فقد كانت تهدف إلى استيعاب الناجين من النازية والقادمين من الشتات، الذين لم يكن لديهم مأوى يتوجهون الهه.

فى النهاية، يجب أن نفكر بترو قبل أن تأتى الجولة القادمة، لأن ما سيحدث هو الأهم.

۱- أدولف إيخمان (١٩٠٦ - ١٩٠١): أحد المسئولين الكبار في الرايخ الثالث، وضابط في القوات الخاصة الألمانية. تعود إليه مسئولية الترتيبات اللوجيستية كرئيس لجهاز البوليس السرى "الجستابو" في إعداد المدنيين اليهود في مسكرات الاعتقال لإبادتهم،

Y-جونتر جراس روائى ألمانى بساري، من مواليد 197۷، حائز على جائزة نوبل فى الأدب عام 199۹ كشف مؤخراً، فى مقابلة صحفية، أنه كان عضواً فى قوات "إس إس" التابعة للحزب النازى أثناء الحرب العالمية الثانية. وقال أن صمته بشأن هذا الأمر صار يمثل بالنسبة له حملاً كبيراً لم يعد يطيق تحمله، جدير بالذكر أن كشف السر كان بمثابة صدمة للألمان الذين كانوا يعتبرونه من الكتاب القلائل من أبناء جيله الذين لم تكن تربطهم صلات بالنازية.

مختارات إسرائيك

## أولمرت يوزع المناصب من جديد

هاآرتس ۲۰۰۱/۸/۲۷ بقلم: عوزی بنزیمان

الحد الذي وصلت إليه القيادة السياسية في فهم نتائج الحرب، يمكن أن نراه ونفهمه من الطريقة التي يتعاطى بها السئولين مع ذلك الوضع: عمير بيرتس مثلا يشكل لجنة فحص من قبله، دان حالوتس يتشاور مع كبار المحامين والستشارين المعروفين، والناطقة بلسان الجيش الإسرائيلي تتحدث مع العديد من شركات الإعلان والنشر، ايهود أولمرت يقوم بجولات لا طائل منها بين مستعمرات الشمال التي كان قد أعلن منها الكشير من الوعود والتعهدات التي ذهبت هباءً.

فبدلا من معالجة الأوضاع بصورة جدية، نجدهم بتحالون على السالة، ومثل هذه التحايلات يمكن أن تقدّمهم أسرع نحو الأزمة ومعطياتها الجديدة: فلجنة ليبكين شاحاك بيدو أنها تراخت وتعطلت بصورة فعلية، ومبادرة ميرى ريجيف قد اقتلعت من جنورها في الوقت الذي لم تر فيه النور بعد، والمشاورات الكثيرة لرئيس الأركان مع راؤوفين أدلر حاول أن ينفى وجودها، وكذلك الوعود المالية الكثيرة التي لا يمكنها الصمود أمام حقائق التنفيذ التي أطلقها أولرت. هذه كلها أمور لا يمكنها أن تصحح الأوضاع ولن تكون العلاج الوحيد تكون العلاج الصحيح، وبتحديد أكثر لن تكون العلاج الوحيد لمثل هذه الأزمة التي تعم إسرائيل في أعقاب الحرب، وفي النهاية ستتركها مكشوفة أمام العالم.

أربع مرات تحدث أولرت خلال الأسبوع الماضى حول إعمار الشمال: في الجلسة الحكومية، وفي جلسة المجلس الوزاري المصغر الخاصة التي عقدها خصيصا لهذا الغرض، وفي جولتين قام بهما في المنطقة.. وفي جميع هذه المحاولات لم يجد وقتا كافيا ليحلل أسباب الغضب التي تعم أوساط سكان الشمال، واقتصرت أقواله فقط على تلميع المستقبل المنظور لهذه المنطقة والكيفية التي ينظر إليها لبنائها. وبدلا من أن يكون عمليا وأمينا، لكي يحدد منى الأضرار التي شاهدها وقرأ عنها، وأن يعرض الحلول والبرامج الفعلية للإصلاح، فقد حاول أن يستعرض الأمر وكأنه كارثة بسيطة يمكن التغلب عليها بسرعة، وأن الشمال لا ينقصه إلا الدعم السياسي، وأنه سريعا ما الشمال لا ينقصه إلا الدعم السياسي، وأنه سريعا ما ميتمكن – أولرت – من إصلاحه وأن يجعله من جديد مليارات شيكل.

إن الأموال لن تُلبى كل المطالب "لاسيما وأنها لا يمكن اعتبارها علاجا كافيا لكل مريض". من الواضح أن حجم الدمار يمكن إصلاحه، ولكن قبل أن يبدأ أولمرت بتوزيع الميارات في الشمال، يجب عليه أن يصغى إلى الرأى العام

فى إسرائيل وأن يجيب على السؤال المؤلم: هل وُجِّدت الآن الظروف المناسبة للوعود بشكل جديد للحياة وبنتظيم أفضل لسكان المناطق الشمالية ..؟ وهل تدفق الأموال الكبيرة من أجل تطوير الشمال لم تخطر على باله إلا الآن ..؟ كل هذا ونحن لا نتمكن من تحقيق نوع من الاستقرار السياسي والأمنى على الحدود الشمالية مع سوريا ولبنان، فهل هذا ممكن ..؟.

لكى نصحح هذا العطب والخلل الذي وُجّد داخل أوساط الجيش الإسرائيلي، وفي الخدمات والممارسات الحكومية والمحلية، وفي طريقة اتخاذ القرارات، سواء على مستوى الحكومة بأكملها أو على مستوى المجلس المصغر، فإننا نقول كفي شعارات.. إن الخطوات الحقيقية لن تأتي بجولات يقوم فيها أولمرت بتوزيع الأموال الطائلة. التوجه الحقيقي هو محاولة إيجاد الحلول للمشاكل المتفاقمة بجدية، وتشخيص هذه المشاكل على حقيقتها، ومن ثم تجنيد الأشخاص ذوى الكفاءة ليعالجونها، وليس لقول هنا وعبارة هناك وكأنه ذهب في رحلة (يقصد أولمرت) ليشجع بها السكان بعد أن انتهت فترة التشجيع اللازمة، فهذه ليست إلا جولات إعلامية فقط .. بكلمات أخرى، يجب على أولمرت، بيرتس، وحالوتس أيضاً أن يعتمدوا على ذوى الكفاءة والأهلية، حتى وإن كانوا من غير التابعين لهم، من خبراء الإدارة والأمن لإدارة السياسة في البلاد، والشيء الذي كان ينقص عملية اتخاذ القرارات في الحرب، وكان واضحا، هو حرص السياسيين على أن يظلوا هم في دائرة اتخاذ القرار السياسي والأمني، بينما ظل الخبراء الفعليون خارج هذه المحاور، ولم يُطلب منهم مد يد العون.

الأزمة التى برزت في هذه الحرب هي أنها امتدت إلى أوساط الجمهور والمجتمع بأسره.. ومن ثم، فإن هذه الأزمة يجب أن تخضع للدراسة من قبل الأشخاص المهنيين المهتمين بمعطياتها من أجل التفكير في الخروج منها. وكما أن الأزمة تطفو الآن على السطح ووصلت في حدودها إلى بيت الرئيس، فإن الحلول الترقيعية لن تدع المستولين ممسكين بأيديهم بأطراف العمل والحلول، لأن ما يدور في البلاد أصبح يعم الجميع ويفهمه الجميع.. لذلك، بات من حكم المؤكد أن ما حدث في هذه الحرب لذلك، بات من حكم المؤكد أن ما حدث في هذه الحرب البنانية لا يمكن أن تمر عليه إسرائيل مرور الكرام دون أن تبعد، عن ساحتها العملية ومصادر الحكم فيها، أولئك المستولين عن الأحداث، إلى خارج هذه الساحة.. وبعد ذلك يمكن للجميع أن يتحدث دون أن ينثر الوعود بمليارات لتكميم الأفواه.

## عام على فك الارتباط مع غزة

زلة لسان خطيرة الأولمرت

افتتاحیة هاتسوفیه ٤/٨/٤

فى هذه الأيام يمر عام على طرد المستعمرين من جوش قطيف"، حيث انسحب جيش الدفاع الإسرائيلي من قطاع غرة وسلَّم السلطة للفلسطينيين، وقد تعهد رئيس الحكومة، الذي كان يحكم في تلك الأيام، "آريئيل شارون"، بأنه سيبدأ من الآن "عصر جديد" للاستيطان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) نستطيع أن نعيش فيه في هدوء في السنوات الثلاث أو الأربع القادمة، إلى أن يحين الوقت لاستئناف المحادثات مع الفلسطينيين من أجل التسوية بشأن يهودا والسامرة (الضفة الغربية).

ولكن واقع الأمر على الأرض، بعد مرور عام على فك الارتباط مع غزة، يقول إنه ليس فقط لم يبدأ عصر جديد"، وإنما أيضاً لم تتوقف الحرب رغم طرد إسرائيل من "جوش فطيف"، فصواريخ القسام مازالت تنهمر حتى الآن على عسقلان والبلدات المحيطة. لقد انتقلت الحرب إلى داخل منطقة "الخط الأخضر".

اليوم اتضح بشكل لا لبس فيه أن أولئك الذين عارضوا طرد المستعمرين من "جوش قطيف" كانوا على حق، فلم يكن ثمة مبرر لذلك، ليس فقط لأن الطرد لم يفتح نافذة على التسوية، وإنما أيضاً لأنه نقل الحرب إلى داخل حدود الخط الأخضر لدولة إسرائيل.. إنها حرب مستمرة لعام كامل في الجنوب وهاهي في الشمال أيضاً لما يقرب من شهر...

رسعى رئيس الحكومة، "إيهود أولرت"، الذى اعتلى الحكم بعد "شارون" - الذى سقط مريضاً - اعتلى الحكم بعد "شارون" - الذى سقط مريضاً جاهداً، من ناحية، إلى الظهور كاسائر على نهجه"، ومن ناحية أخرى، ينادى بانسحاب كبير الحجم يصل حتى حدود ١٩٦٧ . وقد أعلن، حتى في هذه الأيام، رغم ذروة الحرب في الشمال، في مقابلات للصحافة

الأجنبية، أنه ينوي، بعد انتهاء الحرب، تنفيذ خطته المعروضة باسم "الانطواء" ... بالطبع أثار إعلانه هذا أزمة داخل الائتلاف، ولم يبق أمامه إلا أن "يشرح" لشركائه "اليمينيين" أنه لم يقصد انسحاباً فورياً، ولكن لم يكن في هذا الشرح ما يهدئ الخواطر، فقد قبوضت المقابلة التي أجراها رئيس الحكومة مع المراسلين الأجانب الثقة بيته وبين شركائه في المعسكر القومي، حتى أصبح من الصعب تجاوز هذا الكلام "غير الموزون" للسيد "أولرت"، سيما وأن هذه الكلام "غير الموزون" للسيد "أولرت"، سيما وأن هذه هي الخطة الحقيقية لرئيس الحكومة.

من الواضح أن رئيس الحكومة لم يستخلص دروساً من الماضي، خاصة في ظل إطلاق "القسام" المستمر على عسقلان وسائر البلدات المحيطة عميقاً داخل أرض إسرائيل، وهو الإطلاق الذي فشل في التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين بشأن وقفه.

على أية حال، لا نستطيع تجاهل كلام السيد "أولرت"، رغم تحفظه على نشره في وسائل الإعلام العالمية. فهذا الكلام يستوجب رداً صارماً من جانب المعسكر القومي مع انتهاء المعارك (يقصد الحرب في الشمال)، وليس من المستبعد أن تكون هناك مبادرة برلمانية حول هذا الأمر من أجل منع حدوث خطوات غير مرغوبة من جانب رئيس الحكومة.

إن "أبو مازن"، الذي اعتبر للوهلة الأولى شريكا يمكن التوصل معه إلى تسوية، هو الآخر أصبح أسير عناصر متطرفة، وقد اتضح هذا الأمر متأخراً في المحادثات التي دارت بشأن إطلاق سراح الجندي الأسير "جلعاد شاليط"، فعلى الرغم من وعود "أبو مازن" بأن الجندي سيطلق سراحه "في غضون يوم"، فإن رأى هذه العناصر المتطرفة تغلب في النهاية، حتى بدا أبو مازن مستسلماً لإملاءاتها.

مختارات إسرائيلية

## أفسدوا الأرض وبمتهنون الكرامة

معاریف ۱۸/۱۵ معاریف بقلم: دینا أفرامسون

مرعام على خراب الإمبراطورية الزراعية الفاخرة بدولة إسرائيل. مرعام على طرد سكان جوش فطيف من جنة الصوبات المشمرة وإرسالهم إلى الخراب الشديد وإدخالهم دائرة البطالة والعجز،

لقد أنفقت الدولة العظيمة أموالاً طائلة على مواقع الكرافانات المؤقتة، ووضعت أصص زرع في كل مكان وزرعت نجيلة، ووضعت لافتات جميلة على باب كل منزل، حتى أن كل من يذهب إلى مستعمرة نيتسان أو أي منطقة أخرى، يجد صعوبة للوهلة الأولى في إدراك أنه وراء كل هذا المشهد الريفي الفاخر يكمن موقع كرافانات، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهو موقع تغلب عليه مظاهر الفقر والضيق الاقتصادي والاستياء الشديد.

خلال العام الماضي، انضم ٢٠٠٠ عاطل جديد إلى دائرة البطالة في دولة إسرائيل، وهؤلاء هم أشخاص كانوا يعملون طوال حياتهم على كسب لقمة عيشهم بشرف وكرامة، ولكن الآن أبواب الرزق أغلقت في وجوههم (يقصد بعد فك الارتباط مع غزة). لقد مر عليهم عام كامل من البحث عن مهنة جديدة، فنسبة عليهم عام كامل من البحث عن مهنة جديدة، فنسبة مهن المزارعين في نيتسان - وهي المستعمرة التي تم توجيه معظم سكان جوش قطيف إليها - عاطلين.

لقد كان مزارعو جوش قطيف يحققون للدولة أرباحاً من الصادرات تقدر بـ١٠ مليون دولار سنوياً. تلك الدولة التي خانتهم عندما وعدتهم في حملات دعائية كبيرة بأنها ستعوض كل صاحب مشتل أو صوبة بمثلها تماماً، واليوم هاهي تهين كرامتهم مثلما وطأت بأقدامها على أرضهم.

بعد أن مرت الشهور التي صاحبتها ضجة الإخلاء والتكيف مع الحياة الجديدة، تخيلت آنني سأستطيع نسيان ما حدث، فليس هناك أي مغزى للتفكير في الماضي، وأنه يجب التركيز على المستقبل، فالمستقبل هو الأفضل. ولكن الأزمات التي تتفاقم لدى إخوتي المطرودين الذين يقيمون في مدن اللاجئين أجبرتني على ألا أهرب، وألا أعصب عيناي لكي لا أرى الأزمة، وأن أتحدث،

#### أرض تأكل سكانها:

خلال الأسابيع الأخيرة اكتشفت كم أن شعبنا رائع، حيث يسوده روح التكافل وسرعة تقديم المساعدة للآخرين، كما سرني رؤية المنظمات الخيرية الكثيرة.. ولكن الأسئلة التي تتصارع بداخلي: أين كنتم عندما أجبرنا على ترك بيوتنا..؟ أين كنتم عندما تم إخلاؤنا ونحن نبكي ويعتصرنا الألم..؟ الآن أعرف أنكم كنتم تستطيمون فعل شيء، ولكن ثمة أحد منكم لم يكن هناك من أجلنا.. أين أنتم الآن لكي تصرخون وتقولون إن الملك أصبح عارياً..؟. لقد أهملت دولة إسرائيل قطاعاً كاملا من السكان وتركته مجرداً وضائعاً. أطفال، أسر، رجال ذهبوا لخدمة الدولة، ومزارعون زرعوا بأيديهم لأنهم آمنوا بأهمية الأرض.. كل هؤلاء أصبحوا الآن على هامش المجتمع.

إن تصور حالة إنسان عاطل أمر مأساوي، خاصة عندما يضطر إلى مواجهة زوجته أو أبنائه، الذين يريدون الآن الانضمام إلى المعسكرات الصيفية، بينما يقول لهم باكياً: "ليس معي". يوماً ما كان معه، وذات يوم كان ينهض في الخامسة فجراً ويعمل حتى المساء من أجل تصدير كميات كبيرة للدول الأوروبية. ولكن الآن سلبوه مشروع حياته، لقد سلب بالفعل، نظراً لأن معظم المزارعين لم يحصلوا بعد على تعويضات، ونظراً أيضاً لأن معظمهم لن يحصلوا إلا على نصف حقهم، ذات يوم كان معه، إلا أنه اليوم ليس معه،

إنها أرض تأكل سكانها وتأكل كل أبنائها، وتقول هل من مربد .. حتى الآن لم يتم تسوية أمور من تم إخلاؤهم أثناء كارثة فك الارتباط، ولكن ليعلم زعماء الدولة أن الصوت الذي يصرخ لن يسكت للأبد، لأن الصرخة المكتومة ستنفجر في النهاية، والدولة التي تطأ باقدامها على جمهور كبير جدا تحكم على نفسها، في حقيقة الأمر، بالضياع،

إننا نتساءل متى تعود القلوب لتتبض مرة أخرى ومتى يستيقظون ويشعرون بما حولهم.. ١٩٠ متى سيعود العقل للتفكير بشكل منطقي.. ١٩٠ نأمل أن يأتى ذلك اليوم.

تجد إسرائيل نفسها، مع مرور الذكرى السنوية الأولى على السحاب قوات الجيش الإسرائيلي وإخلاء المستعمرين الإسرائيليين من قطاع غزة، تخوض حرب حياة أو موت ضد منظمة حزب الله في لبنان. وتأتي المواجهات مع حزب الله في الوقت الذي تدير فيه إسرائيل حرياً أخرى ضد حركة حماس التي حوّلت قطاع غزة، خلال العام الأخير، إلى قاعدة للعمليات الإرهابية ضد إسرائيل.

يوجد في إسرائيل من يطالب بالربط بين فك الارتباط من قطاع غزة وبين اندلاع الحرب في لبنان، كما يوجد من يطالب بإصدار حكم مساو على كل من الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب من لبنان في مايو ٢٠٠٠ والانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب من قطاع غزة في أغسطس ٢٠٠٥.

إن التشابه كبير على ما يبدو بين هاتين الخطوتين، فيبدو أنهم فى العالم العربى فهموا الانستجاب أحادى الجانب من جنوب لبنان وكذلك عملية فك الارتباط، على أنهما خطوتان تعبران عن الضعف الإسرائيلي، بل على أنهما انزواء بسبب الضربات التي منيت بها إسرائيل على أيدى مقاتلي حزب الله وحماس. ومن ثم، كان في الانستجاب وكذلك فك الارتباط ما يشجع تلك العناصر المتشددة على مواصلة عملياتها الإرهابية ضد إسرائيل.

وهكذا، يرى الكثيرون أنه كما أدى الانسحاب أحادى الجانب للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان في مايو ٢٠٠٠ إلى اندلاع الانتفاضة عام ٢٠٠٠، فقد بشر فك الارتباط من قطاع غزة بالحرب الأخيرة في لبنان.

هناك تشابه آخر يكمن في حقيقة أن الانسحاب من جنوب لبنان مثله مثل فك الارتباط من قطاع غزة، فكلاهما أثار توقعات كبيرة بين الجمهور الإسرائيلي بأن تلك الخطوات أحادية الجانب أدت إلى إحلال السلام والهدوء على طول الحدود .. إلا أن هذا مردود عليه، بأنه في الحالة اللبنانية تم انتهاك الهدوء بعد الانسحاب بعدة أشهر، عندما استأنف حزب الله في أكتوبر ٢٠٠٠ نشاطه الإرهابي ضد إسرائيل، وفي حالة قطاع غزة أيضاً، فلم تكن قد مرت عدة أسابيع فقط على الانسحاب من القطاع حتى تم استئناف إطلاق صواريخ القسام من داخله معوب مستعمرات النقب.

وبالفعل، كأن من الخطأ القيام بفك الارتباط مع غزة وكذلك الانسحاب من جنوب لبنان باعتبارهما خطوتين ستضمنان السلام والهدوء على طول الحدود، أو يدفعون إسرائيل قدما نحو التوصل إلى سلام. فالجمهور الإسرائيلي لم يكن أبداً مرتاحاً لنح مزيد من الثقة للخطط الخاصة بخطوات أحادية الجانب.

لا توجد حلول سريعة:

ومع هذا، كان لفك الارتباط من قطاع غزة وكذلك

الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان إنجازات مهمة لا يمكن تجاهلها. ففي لبنان وكذلك في قطاع غزة، تدير إسرائيل معركة حامية الوطيس ضد أعدائها.. وعلى ذلك، حظيت الحرب في لبنان بتأييد بالإجماع من قبل جميع فئات المجتمع الإسرائيلي، ومن بينهم شخصيات بسارية بارزة، فقد كان من الصعب، في ظل عدم وجود مثل هذا التأييد، تخيل أن الحكومة الإسرائيلية كانت تستطيع الخروج إلى الحرب، فما بالك بإدارة هذه المعركة طوال أربعة أسابيع طويلة. وبعد كل شيء، تدفع الجبهة الداخلية في هذه المعركة ثمناً باهظاً أكثر من أي ثمن دفعه ذات يوم. كما يحظى الصراع الذي تديره إسرائيل ضد حماس وحزب الله بتأييد واسع النطاق في المجتمع الدولي وفي الكثير من الدول العربية المعتدلة في المجتمع الدولي وفي الكثير من الدول العربية المعتدلة أيضاً.

والأسئلة التى تطرح نفسها: هل فك الارتباط هو الذى تسبب فى اعتلاء حماس لسدة الحكم واستئناف موجة الإرهاب ضد إسرائيل..؟ ليس بالضرورة أنه تسبب فى ذلك، فقد قامت حماس بتنفيذ أعمال إرهابية ضد إسرائيل قبل فك الارتباط، وربما أيضاً بصورة أوسع نطاقاً مما نعيشه حاليا. هل الانسحاب من جنوب لبنان هو الذى تسبب فى خلق المسخ حرب الله..؟ الإجابة هنا أيضاً ليس بالضرورة، لأن حزب الله عمل فى لبنان وقام ببناء منظومة الصواريخ المحرة الخاصة به قبل عملية الانسحاب.

من ناحية أخرى، يجب أن نكون مدركين لأن تلك الخطوات أحادية الجانب هي التي منحت إسرائيل الآن موقفاً قوياً تستطيع من خلاله إدارة الصراع مع أعدائها بشكل أفضل. فالانسحاب من لبنان هو الذي سمح بالخروج إلى الحرب الأخيرة التي تتمتع بتأييد واسع النطاق في المجتمع الإسرائيلي وبتأييد المجتمع الإسرائيلية مطلق الحرية في التصرف بشأن شن حرب لا تقبل الحلول الوسط ضد حماس.. ومن ثم، وبناءً على ما تقدم، يجب النزاع الإسرائيلية مع حزب الفلسطيني ولا للمواجهة الإسرائيلية مع حزب النزاع الإسرائيلية مع حزب من ضبط النفس ومنائيلية مع حزب من إسرائيل القلسطيني ولا المواجهة الإسرائيلية مع حزب من إسرائيل أن تديره بشيء من ضبط النفس والصبر.

على أية حال، لن تؤدى الإدارة الناجحة للنزاع بالضرورة إلى حله، كما لن تضمن إحلال السلام والهدوء طوال الوقت المهم أن تسبعى إسرائيل طوال الوقت لتحسين قدرتها على الصمود والدفاع عن نفسها ،

(4) كاتب المقال بروفيسور يشغل منصب رئيس قسم دراسات تاريخ الشرق الأوسط في جامعة تل أبيب.

مختارات إسرانيلية

## عارفات إسرائيل الدولية والإقليمية

## السياق الإيراني

افتتاحیهٔ هاآرتس

صرفت الحرب في "لبنان" انتباه إسرائيل عن القرار المهم الذي اتخذه معلس الأمن الدولي أول أمس في ما يخص البرنامج النووي الإيراني.. إذ يدع و القرار رقم يخص البرنامج النووي الإيراني.. إذ يدع و القرار رقم المهر وإلا ستتعرض لعقوبات، وقد أيّدت القرار ١٤ دولة من الدول الأعضاء في المجلس، في حين صوّتت ضده فقط "قطر"، ممثلة الكتلة العربية. ونص القرار، بناءً على طلب روسيا والصين، على ألا يكون فرض العقوبات تلقائياً وأن يتطلب الأمر إصدار قرار آخر.. جديرٌ بالذكر أن هذه عي المرة الأولى التي يضع في ها مجلس الأمن شرطاً معارماً للغاية أمام النظام الإيراني، يدعوه إلى الاختيار بين معارماً للغاية أمام النظام الإيراني، يدعوه إلى الاختيار بين تعليق برنام جه النووي وبين الدخول في مواجهة مع المجتمع الدولي. كما أن ثمة أهمية خاصة لقرار مجلس الأمن، خاصة في التوقيت الذي صدر فيه، في ذروة حرب الأمن، خاصة في التوقيت الذي صدر فيه، في ذروة حرب

إسرائيل و "حزب الله".
والواقع أن هناك جدلاً دائراً في الأوساط السياسية
الإسرائيلية حول مدى سيطرة "طهران" على ما يحدث في
لبنان، بين من يعتبرون "حزب الله" حركة لبنانية مستقلة
تعمل من أجل تحقيق أهداف "لبنانية"، مثل استرجاع
مزارع "شبعا" (المحتلة)، وبين من يصفونها بأنها "الموقع
الأمامي لإيران"، على حد قول وزير الدفاع "عمير
بيرتس". وقد سبق وقال رئيس الحكومة "إيهود أولرت" أن
إيران ابتدعت الأزمة في الشمال من أجل صرف الانتباه
عن برنامجها النووي،

من الممكن السجادل حول عمق النفوذ الإيراني في لبنان بشكل عام، وفي الحرب الحالية بشكل خاص، ولكن الأمر المهم هو أن إيران ذاتها هي التي خلقت الرابطة بين لبنان وبين برنامجها النووي، وذلك بإعلان رئيسها "محمود أحمدي نجاد" بأن التلكؤ في إعلان وقف إطلاق النار في البنان سيُصعب على حكومته الموافقة على المقترح البنان سيُصعب على حكومته الموافقة على المقترح

الأوروبي - الأمريكي من أجل تسوية الخلاف النووي.

من الواضح أيضاً أن القتال في لبنان، ومقتل حتى عشرات المدنيين اللبنائيين من قصف جيش الدفاع الإسرائيلي لقرية "قانا"، لم يصرفا انتباه المجتمع الدولي عن البرنامج النووى الإيراني. وقد كتب وزير الخارجية الأمريكي السابق، "هنري كيسنجر"، يوم الأحد في الأواشنطن بوست"، أن وقف البرنامج النووى الإيراني أمر ضروري للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.. حتى فرنسا، التي وصف وزير خارجيتها "إيران" بأنها "عامل استقرار" وسارع إلى مقابلة نظيره الإيراني في "بيروت"، هي شريك هام في إجراءات وقف إنتاج القنبلة الإيرانية.

لا ينبغي لإسرائيل، التي تعتبر البرنامج النووي الإيراني التهديد الأخطر على وجودها وأمنها، أن تتجاهل الرابطة التي توجد ما بين "ميادين المعركة" في ما وراء "الخط الأزرق وبين منشأة تخصيب اليورانيوم في "ناتانز" (١٠٠٠) إن دحر "حزب الله" في المواجهة الحالية سيضع إشارة "قف" في وجه "إيران" التي عززت قوتها العام الماضي على خلفية ارتفاع أسعار النفط، والتورط الأمريكي في العراق، وضعف الجهود الدبلوماسية لتحييد تهديدها النووي، وستكون التسوية الآخذة في التبلور لإنهاء الحرب في "لبنان"، وفي بؤرتها إرسال قوة دولية قوية، اختبارا لمدى تصميم المجتمع الدولي على انتزاع موطئ القدم الذي أقامته إيران وسط الشيعة في لبنان من بين يديها . وإذا فشلت الدبلوماسية الدولية في نهاية المطاف في مواجهة إيران، فإن تفكيك منظومـة صـواريخ "حـزب الله"، على أقل تقدير، سيقال الخطر على الجبهة الداخلية الإسرائيلية حال القيام بعملية عسكرية لتدمير المنشآت النووية الإيرانية.

( اليورانيوم.

هذه الحرب هي تراجيدية إسرائيلية وتراجيدية البنانية، بل وتراجيدية عالمية.. فعندما قررت حكومة إسرائيل شن حرب على عملية الاختطاف الاستفزازية، لم تأخذ في الحسبان أنه ليس هناك من سيوقف هذه الحرب. فالتقدير أنه من اللحظة التي ستتدلع فيها الحرب كانت ستتطور وتتعقد، لأنه لا يوجد في العالم اليوم جهة ذات صلاحية قادرة على أن تقول "كفى"، بحيث تقوم الأطراف المتورطة في الأمر بالانصياع لإمرتها وتضع أسلحتها.. لقد أصبح العالم منذ بداية هذا القرن يشهد فوضى عارمة، ولم يعد به طاعة أو انضباط.

في كل مرة أسمع فيها عن المجتمع الدولي" وعن الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها، اتحول من حالة البكاء إلى الضحك الممزوج بالألم، فلا يوجد مجتمع دون زعامة ولا يوجد مجلس أمن دون جهة تكفل الأمن. وكان من المفترض أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بدور الزعامة، إلا أنها زعامة لا يعتمد عليها.

لقد نزلت على العالم وكل من فيه كارثة كبيرة عندما انتخب جورج بوش لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. المعروف أن العالم كبير، وهو فعلاً كبير جداً على بوش، ومن ثم فهو ليس الرجل المناسب لتهدئة آلامه. إنه إنسان، منذ أن ولد وفتحت عيناه وهو يرى العالم مسطحاً.. فوفقاً لتقاليد تجمع بين المسيحي الأصولي وراعي البقر من ولاية تكساس، يقسم بوش العالم إلى أخيار ضد أشرار، وأبناء نور ضد أبناء ظلمة، وهذا التقسيم صارم وقاطع، دون ألوان أو أشباه ألوان. والمؤسف أن الرئيس الأمريكي ورث الأرض ولم يرث السماء، التي تفصل بوضوح بين الجنة والنار، وملكوت الخلاص فيها لا علاقة بملكوت الشر.

فالرئيس المنذر لا يتحدث - ولن يتحدث - مع الضالين عن سواء السبيل، الذي يرسمه رجال دين إنجيليين في الكنيسة وأنبياء "النظام العالمي الجديد" في البنتاجون، ولذلك، تخاصم الإمبراطورية الوحيدة على وجه الكرة الأرضية نصف العالم، فهي لا تتحدث مع كوريا الشمالية وإيران وسوريا، ولا مع المنبشقين عنهم ولا ممثليهم - حزب الله، حماس، طالبان وآمثالهم،

في رحلة الخارص الكاملة يضل بوش الطريق في طرقات الكون المفجعة، ويحارب طواحين الهواء الشريرة مثل الدون كيشوت (م) ويشتكي، ويقف في مواجهة العاصفة. لقد بات أمراً محسوماً بالنسبة إليه إحلال الديموقراطية في كل دول العالم، حتى لو غرقت في دماء

مواطنيها. حوالي ١٠٠ ألف عراقي كانت دماؤهم هي الزيت المحرك لثورة بوش المسيحانية، واليوم يقتل نحو ألف نسمة أسبوعياً، وكذلك في أفغانستان لا أحد يستطيع أن يحصى عدد ضحايا الحرب.

إن المجتمع الدولي ممزق ومشتت، ومنقسم ومبعثر بشكل غير مسبوق، فهو يرفض السير على خطى بوش، ولكنه ليس لديه طريق آخر للسير فيه. صحيح أن الاتحاد الأوروبي يبدو أحيانا أكثر يقظة، ولكنه أيضا ينتابه الهلع الشديد، وهكذا، فإن الخيار العالمي هو خيار بائس بين أصحاب العقول الضعيفة وأصحاب القلوب الضعيفة،

في إسرائيل فقط مازالوا متعاطفين مع الرئيس بوش وموكبه الكونداليزي، ريما لأن لديهم قناعة بأن واشنطن على استعداد لتخليصهم من أعدائها. ولكن ألف مرة يتوعد بوش ولا يفعل شيئا، وإذا كان غاضبا إذا فليكن الغضب، فالرئيس لا يريد أن يتحدث معنا، حسنا ليس ضرورياً. والمحصلة النهائية أن المهووسين من كافة أرجاء العالم، في مقابل ذلك الغضب، يتحدون أكثر ويزدادون قوة ويسخرون عند سماع توييخه الفاتر، فهو مثل توبيخ المعلم المنعزل عن الجميع في فصل مشاغب.

لقد دمرت الولايات المتحدة الأمريكية، بزعامة بوش، بيديها قدرتها – وقدرة العالم الحركله – على الردع. وبالمناسبة، لقد قضت أيضا على قوة الردع الإسرائيلية.. فلو لم يكن المارد الأمريكي الذي سيطر على العراق مخيفا بالقدر الكافي ويمكن استنزافه، فإلى أي مدى بمكن أن يكون المارد الإسرائيلي.

أحياناً يشتاق الإنسان الطبيعي إلى العالم القطبي، قبل أن تنهار الأسوار بين الشرق والغرب، صحيح أنه في تلك الفترة (يقصد فترة الحرب الباردة) كان مصير الإنسانية مرتبطاً بقوة الكبح التي وصفت بأنها "ميزان الرعب"، إلا أنه رغم ذلك كان ميراناً يُعلي خطوات محسوية جيداً. ولذا، مع انتهاء رعب الحرب الباردة، ابتعد معها أيضاً التوازن، ولم تستطع الهيمنة الأمريكية، القادرة على فعل كل شيء، فعل أي شيء، فقد أصبح العالم ساخناً وخرج عن نطاق السيطرة، والضحايا المناوبين في هذا العالم المنفلت هم نحن.

(4) رواية الدون كيشوت: هي إحدى الأعمال الشهيرة للكاتب المسرحي الإسبائي مينجيل سرفائنس، والدون كيشوت هو شخص اضطلع علي الثقافة القديمة واكتشف خطأ العالم، فقرر أن يجابهه بأسلحة لم تعد صالحة،

مغتارات إسرائيليا

حسناً فعل وزير الدفاع، "عمير بيرتس"، عندما سارع إلى إشراك الجمهور في ضرورة تهيئة الأرضية لمفاوضات مع سوريا. وبدون الفزع من أن يبدو ربما مثل هذا الاقتراح وكأنه خنوع آخر، خاصة وأن الحرب في لبنان يُنظر إليها على أنها فشل بكل المعايير، فإن "بيرتس" يتبنى المفاوضات مع سوريا بوصفها مكونا مهما في أمن إسرائيل.. وبذلك، يبدو أن "بيرتس" يميز، وهكذا نأمل، بين "الحرب الصغيرة" ضد "حزب يميز، وهكذا نأمل، بين "الحرب الصغيرة" ضد "حزب الله" كمنظمة إرهابية أو كمنظمة محلية لبنانية، وبين المعركة الكبيرة، "الإقليمية"، التي ينبغي أن تبنى واقعا استراتيجياً جديداً.

إن سوريا مسجلة لدى الإدارة الأمريكية بوصفها إحدى رؤوس "محور الشر"، إلى جانب إيران، لكن هذا التوصيف الأمريكي لا يستبعد محاولة العثور على مسارات دبلوماسية لإبطال وجود هذا المحور. هكذا عملت "واشنطن"، ومعها لندن، عندما استلتا ليبيا من "محور الشر"، وهكذا أيضاً نجد واشنطن توافق على التفاوض مع كوريا الشمالية حول المسألة النووية، بل وتعرض حتى على إيران حزمة اقتراحات مغرية، إذا وبنتها فإن من شأنها أن تلغى لقبها كدولة تهديد عالية.

لذا، من حق إسرائيل أن تتجه باقتراح مماثل إلى دمشق، لكن الأمر لا يتعلق باقتراح مجرد، فالتوصل إلى اتفاق سلام مع سوريا له ثمن معروف سلفاً: انسحاب كامل من كل هضبة الجولان، والذي يعرض الثمن ضامن أيضاً لما ستحصل عليه إسرائيل في المقابل. هنا يكمن عدم اليقين الكبير: فلا يوجد في سوريا اليوم زعيم يبعث على الثقة في نواياه ومستعد للالتزام بسلام طبقاً للتصور الإسرائيلي. وقد أوضح

خطاب "بشار الأسد" أول أمس أمام نقابة الصحفيين السورية في دمشق، كم كبيرة هي الفجوة بين التصورات الإسرائيلية والسورية: فالأسد يعتير إسرائيل مندوبة للولايات المتحدة في المنطقة، وأداة في المؤامرة الأمريكية التي تستهدف السيطرة الإقليمية على الشرق الأوسط، كما هاجم الحكومة اللبنانية واتهم حتى قطاعات منها بتدبير مؤامرات مع إسرائيل ضد سوريا. أضبف إلى ذلك، أن الأسد يعتبر "حزب الله " جنزءاً لا يتجنزاً من ميزان الرعب في مواجهة إسرائيل، وإلى جانب إشارته إلى طريق السلام، فإنه لا يرفض الحرب كوسيلة مالائمة لتحرير هضية الجولان .. لا يعتبر الأسد التسلح النووي الإيراني تهديداً، وإسهامه في تهدئة الوضع في العراق لا يذكر، وهو يستمر في توفير الملاذ لقيادات المنظمات الفلسطينية المتطرفة. وفي سوريا ذاتها لم ينجح الأسد في النهوض بإصلاحات من أي نوع: فقد أغلق نوادي النقاشات السياسية، واعتقل نشطاء في مجال حقوق الإنسان، وظل الإصلاح الاقتصادي الذي أعلن عنه قبل ست سنوات حبرا على الورق، وليس ثمة علامة على النهوض بالمجتمع في الناهج التعليمية بالمدارس السورية. كل هذه الأمور لا تدل على زعيم ملتزم حتى تجاه مواطني دولته.

إن إسراً تيل ينبغي عليها، وهى تعرض إجراء مفاوضات سياسية مع سوريا، نتيجتها تنازل عميق عن الأرض في مقابل الأمن والسلام، أن تفحص جيداً ما إذا كان الأسد قادراً على توفير المقابل على طول الوقت أم لا.. خاصة وأن الشواهد حتى الآن لا تؤشر إلى هذه القدرة.

لم يقع الحادث الخطير بالقرب من "نويبع" بسيناء، والذي قتل فيه ١١ سائحا إسرائيليا وأصيب ٣٥، بينهم بضعة أطفال، بشكل متعمد بالطبع، لكن الأحداث التي تلته من شأنها أن تثير بعض علامات الاستفهام، ويجب، بوجه خاص، استخلاص الدروس المناسبة. فقد قال شهود عيان ومصابون في الحادث أن معالجة السلطات المصرية للأمر كان "منخزياً"، وحكوا عن العجز عن تقديم العون الطبي الملائم للمصابين. أحد الأطفال، يبلغ الثامنة من العمر أصيب في صدره، مات بين ذراعى أمه. لم تستطع الأم أن تساعده على التنفس، فيما تأخرت الإسعافات الأولية. تقول الأم المكلومة: " لقد كان يقول لي ساعديني يا أمى، ولكن الوضع ظل ما بين أربع إلى خمس ساعات كما هو، حتى رأيته يموت إلى جواري"، في نفس الوقت، رفضت السلطات المصرية الاقتراح الإسرائيلي بدفع سيارة إسعاف وعتاد طبي من إسرائيل كانوا على أهبة الاستعداد على الحدود إلى مكان الحادث،

من المكن تفهم تخوف مصر على الحفاظ على سيادتها، ولكن من الصعب مع ذلك قبول هذا التخوف المفهوم عندما يتعلق الأمر بحياة بشر، وكما كان عليه الحال بعد الهجوم الإرهابي في سيناء في أكتوبر ٢٠٠٤، حيث سمحت السلطات المصرية آنذاك لقوات إغاثة وإنقاذ إسرائيلية بالدخول إلى أراضيها، وكان بعضهم يرتدى زي جيش الدفاع الإسرائيلي، فإنه كان من الممكن أن نتوقع أن تتصرف مصر بنفس الطريقة هذه المرة أيضاً. كان يجب أن يبدى المصريون مرونة أكبر على أساس أن الأمر كله يتعلق بقلق إنساني على

حياة بشر، لم يكن شيء سينتقص من سيادة مصر أو من كرامتها، لو أنها سمحت لسيارات الإسعاف الإسرائيلية بالدخول إلى أراضيها، ومن شأن منع دخولها أن يضر مرة أخرى بالسياحة الإسرائيلية لسيناء،

لقد كان ينبغي لشبه جزيرة سيناء، بشواطئها الساحرة والهدوء الذي توفره، أن تكون مصدر جذب لآلاف الإسرائيليين ونموذجا مثاليا للعلاقات الجديدة التي حيكت بين الدولتين. صحيح أن هذا النموذج ساد لسنوات، إلا أن بعض الهجمات الإرهابية أدت إلى أن ينأى معظم السياح الإسرائيليين عن سيناء.

لقد كأن حرياً بالمصريين، الذين فعلوا كل ما في وسعهم من أجل تقديم العون للمصابين، ولكن في ظل غياب وسائل في هذا القطاع الصحراوي والمقفر من الأرض، أن يستجيبوا للاقتراح الإسرائيلي بتقديم العون لهم،

لا مجال للتشكيك في كلام السفير الإسرائيلي في مصر، "شالوم كوهين"، الذي قال أنه كان هناك تتسيق كامل فيهما يتعلق بعلاج المصابين، ومع ذلك، فإن شهادات المصابين مزعجة للغاية. الآن ينبغي على الدولتين أن تبذلا كل ما في وسعهما من أجل إعادة سيناء إلى سابق عهدها: قطاع من الأرض يجد فيه السياح الإسرائيليون والعرب الهدوء سوياً. ينبغي على مصر أن تفعل كل شيء من أجل منع تكرار الهجمات الإرهابية، وعلى الدولتين أن تشئا آلية تتسيق مجدية ودائمة تسمح بتقديم العون العاجل في حالات الطوارئ، كما حدث أمس الأول.

## الرأي العام في إسرائيل

## حرب داخل البیت

بقلم: تالي جولدنبرج (\*) هاآرتس ۱/۸/۲۰۰۲

في هذه الأيام العصيبة، التي نشهدها جميعاً، أميل إلى تقبل مبدأ التناسبية، ففجاة باتت مشاكلي الشخصية غير ذي أهمية، بل وحمقاء، فقد توقف النزاع مع الجيران الذي كنت اعتبره نزاعاً مصيرياً، حينما دخل أحدهم ليسأل عن حال الابن الجندي (تقصد على جبهة القتال في الشمال). كما أن الغضب من الطفل الذي لم يرتب حجرته استبدل بإحساس بالذنب.

وأنا أشعر بأن الجميع يمكنهم إهمال أنفسهم للحظة والتفرغ للأمور المهمة، توجهت إلى عملي كموظفة شؤون اجتماعية تعالج الأسر ضحايا العنف، وأنا واثقة من أن اليوم سيكون هادئاً، فالجميع يدرك ماذا يحدث بالخارج، لكن عندما وصلت إلى عملي، اكتشفت ثلاث اتصالات عاجلة على جهاز الرد الآلي، وعند مدخل مكتبي كانت تقف امرأة تنتظر تلقي المساعدة، كان زوجها قد ضريها بالأمس.

هناك مشاكل لا يمكن إغفالها للحظة. هناك أشخاص أصبحت حياتهم في ظل الحرب واقعاً يومياً ومؤلاً. الحرب الدموية داخل البيت، تخترق الإحساس بالأمن ولا تسمح بهمارسة الحياة الطبيعية، فهي حرب تحصد ثمنا باهظاً بشرياً واجتماعياً واقتصادياً.. كما تحصد أرواح ضحايا من الرجال والنساء والأطفال. ففي هذا الأسبوع فقط قتل أب طفله وأصاب زوجته وابنتها.

وهم لا يجدون من يهب لمساعدتهم، هؤلاء الذين نفضل عدم رؤيتهم وعدم سماعهم، هم ضحايا صامتون، وربما يتم إسكاتهم، لا يتظاهر أحد من أجلهم، فأطر المساعدة تنهار، ولا توجد ميزانيات كما لا يوجد وزير رفاه اجتماعي، وهؤلاء الضحايا يجلسون في الملاجئ لأشهر طهلة.

إنني مندهشة من قدرتنا الرائعة كشعب ومجتمع على الاتحاد والتكاتف من أجل تحقيق هدف ما (تقصد

التكاتف في ظروف الحرب).. لقد فتح مواطنون كثيرون منازلهم لاستقبال سكان من الشمال، وتطوعت جهات مختلفة - حكومية وبلدية وخاصة - من أجل مساعدة أطفال المنطقة الشمالية، وتبرع مدنيون كثيرون بالمال والجهد، حتى على مستوى القيادة العليا، داخل السلطة، اتحدوا داخل الحكومة من أجل المساندة والتعاون بهدف تحقيق النجاح، وكل ذلك لأنتا في حالة حرب، وفي الحرب يجب علينا حشد كل قوانا والموارد والعمل كيد واحدة.. لقد تحدث رئيس الحكومة في خطابه عن الحق في الحياة الهادئة والطبيعية لكل مواطن، مثل أي شعب وأي دولة".. لكن ألا يستحقوا من يضطرون في أيام الهدوء والسلام لمواصلة الحرب هذا الحق في التكاتف لمساعدتهم (تقصد الأسر التي تعاني من العنف داخل البيت)..؟

لو أدركنا كمجتمع أن العنف الأسري هو أيضاً حرب تتسرب إلى كل شرائح المجتمع وتزرع الدمار داخل كل طبقاته، لو أدركنا أن العنف الأسري هو حرينا جميعاً، ولو أدركنا أن العنف الجسيء النفسي، الجنسي ولو أدركنا أن العنف الجسيدي، النفسي، الجنسي واللفظي يشيع الدمار ويحصد أرواح ضحايا – ربما، مثلما الحال في الحرب، سننجح في الاتحاد والتكاتف من أجل وضع حد له،

عندما يعود الهدوء لدولتنا الغالية ونعود إلى حياتنا الطبيعية، لا تتسوا الحرب الأخرى الدائرة داخل البيت، وهي الحرب التي يجب علينا جميعا التكاتف من أجل إنهائها وتخصيص موارد لمكافحتها وطرحها أيضاً على جدول الأعمال العام، ولا يجب أن ننسى أنه إذا لم نتعاون ونتحد من أجل الحيلولة دون وقوعها ومعالجتها، فإننا لن نحقق أي انتصار في هذه الحرب أبداً.

(♦) كاتبة المقال موظفة شؤون اجتماعية.

أطالب بأجرانات أخرى حتى يمكن محاسبة الخطئين

لا شك أن هذه الحرب التي خضناها ضد لبنان، واستمرت لقرابة شهر، حملت لنا العديد من العبر التي يجب استخلاصها والدروس التي يجب أن نعيها، حتى لا نجد أنفسنا ننزلق إلى مستنقع من الهزائم يتوالى علينا من قيل الكثير من القوى التي تتمنى لنا الهزيمة والزوال من الشرق الأوسط، على الرغم من أننا شعرنا ولوهلة -في ظل انكسار الشرق الأوسط من حولنا، خاصة مع تصاعد وتيرة الحرب على العراق، ثم تفاقم حدة القتال وتصفية كبار النشطاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة - أن الأمور تسير لصالحنا، وأنه لا يوجد أسهل من قتل الفلسطينيين أو العرب وقمعهم،

والواقع أن ما حدث في هذه الحرب، ونقلته لنا وسائل الإعلام العربية نفسها، أظهر هذه النظرة الخداعة، بل وأكدها في البداية، حتى أننا شعرنا أن الانتصار على حزب الله وإعادة الأسيرين المسكينين ستتتهي في غضون وقت قصير، غير أن الواقع أثبت غير ذلك، ونجح الحزب في الصمود، بل ونجح العرب (يقصد الشعوب) من حولتا في إظهار كراهيتهم لنا بلا خوف أو تردد، واستعدوا حكوماتهم من أجلنا وهبوا للخروج في مظاهرات عارمة، سواء في القاهرة أو عمان وحتى الرياض، التي لا يعرف شعبها السعودي تقافة التظاهر"، الأمر الذي أصاب هذه الأنظمة بالإحراج، وهو الإحراج الذي زاد وتصاعد بل وتفاقم مع صمود حزب الله، وإطلال زعيمه حسن نصر الله بصورة شبه أسبوعية عبر وسائل الإعلام ليتحدث ويهدد ويطلق الصواريخ ضد شعبنا في المناطق الشمالية، بل والأدهى من ذلك أنه كان يقدم الأعتذارات للمواطنين العرب في المناطق الشمالية، بل ويدعوهم إلى ترك منازلهم حتى لا يصابوا أو يقتلوا، وهو ما كان يعرفه هذا الشيعي جيداً، خاصة مع نقل وسائل الإعلام سواء في وطننا أو في الخارج لحالات قتل العرب في شمال إسرائيل، الأمر الذي دعا العديد من القادة السياسيين بل والعسكريون عبر العالم إلى التحذير من خطورة الوضع القائم، خاصة أن الجنرال دان حالوتس قام بعدد من التغييرات الاستراتيجية في القيادة العسكرية للمنطقة الشمالية بصورة أقل ما توصف بها أنها بالفعل حمقاء، خاصة أن هذه التغييرات لم تكن في وقتها، وكان من المكن، كما يقول العديد من الخبراء، القيام بها بوسيلة أفضل.. على سبيل المثال، كان من المكن الإطاحة سراً برئيس المنطقة

الشمالية ووضعه في منصب المستشار في قيادة هيئة الأركان حتى تنتهى الحرب وتولية من يراه حالوتس الأفضل لهذا المنصب، غير أن كل هذا لم يحدث، بل حدث منا هو أخطر، والذي امنت إلى سلسلة من التغييرات في قيادات عسكرية لم يكن هناك لزوم على الإطلاق لتغييرها، بداية من تتحية عدد من كبار اللواءات في القيادة العسكرية الشمالية، وانتهاء بإجراء تغييرات أخرى في عدد من الجبهات المرتبطة عملياً بالقيادة العسكرية الشمالية.

ولا يخفى على أحد أن القيادة الشمالية المسكرية لم تكن وحدها التي تعرضت لهذه الأزمات، بل تعدتها إلى القيادة الداخلية التي تعرضت لانتقادات في منتهى الخطورة، خاصة من قبل العرب الذين اتهموها بأنها لم تكترث بتوفير الملاجئ الآمنة أو الغرف الآمنة لهم، بل أنها عجزت حتى عن حمايتهم، الأمر الذي جعل العديد من التقارير الصحفية تتهم صراحة الحكومة بأنها جعلت من هؤلاء العرب دروعاً لوقاية المناطق اليهودية في إسرائيل من الأخطار.

وإذا أضفنا إلى كل هذا قضية أخرى، وهي ما تسرب من بيع الجنرال حالوتس لأسهمه في البورصة بعد بدء القتال (الرواية التي ذكرتها الصحف الإسرائيلية أن ذلك تم بعد ثلاث ساعات من خطف الجنديين وليس بعد بدء القتال)، وما شابه ذلك من فساد، فإن هذا يعكس الأزمة الحقيقية التي تواجهها إسرائيل بمؤسستيها السياسية والعسكرية.

يجب على الحكومة، بعد كل هذه التطورات، أن تشكل لجنة تحقيق قوية على غرار لجنة أجرانات التي شُكُلت عام ١٩٧٣ وكشفت عن الأخطاء التي ادت للهزيمة في هذه الحرب، صحيح أن السيد بيرتس أوصى بتشكيل لجنة تحقيق كبرى في البلاد، إلا أن هذه اللجنة ستعنى في الأساس باستخلاص العبر ليس إلا، أي أنها لن تهاجم أو تحاسب أحد من كبار القادة العسكريين.

ومن هنا، ولضمان مستقبل هذه الدولة واستمرار وجودها، يجب علينا كإسرائيليين أن نضغط على كافة مؤسسات الدولة من أجل تفعيل عمل هذه اللجنة وجعلها جلسة محاكمة كبرى يعرف الجميع فيها ما لهم وما عليهم في ظل الأزمات السياسية التي نتعرض لها بعد هذه الحرب،

## ما كل هذا الفساد. . ؟!

بقلم: يهوشوع اليعيزر مهندس زراعي (خبير في النباتات) من موقع أصدقاء والا على الإنترنت ٢٠٠٦/٨/٢٢

> طاردني هذا السؤال وأنا أتابع وسائل الإعلام بمختلف توجهاتها في البلاد، والتي تناولتٍ عددا من الفضائح المتعلقة بعمل كبار المسئولين، بداية من السيد "إيهود أولمرت" رئيس الوزراء وتورطه في فضيحة بيع وشراء أراضي في العاصمة أورشليم (القدس)، والتي اتضح بعد ذلك أنها أراضي أثرية تربح منها أولمرت الملايين، ثم فضيحة الوزير "حاييم رامون" (وزير العدل) الذي أجبر إجدى المجندات على تقبيله، وهو ما يعد تحرشا جنسيا سافرا لها، ثم، وهذا الأخطر، فضيحة الجنرال دان حالوتس المتورط في بيع أسهم في بورصة تل أبيب وقت الحرب (الرواية التي ذكرتها الصحف الإسرائيلية أن ذلك تم بعد ثلاث ساعات من خطف الجنديين وليس وقت الحرب)، الأمر الذي يجعلني أرثى لحال هذا المسئول الذي كان من المفترض أن يحترم منصبه العسكري الرفيع الذي يتقلده والذي يفرض عليه العديد من التحديات المختلفة مثل مراعاة أمن إسرائيل مهما تكن الضغوط الشخصية التي تواجهه، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون مثالاً حياً لجميع أبناء شعينا، وأقصد هنا بالتحديد أن يكون قدوة لأي ضابط أو مواطن إسرائيلي يريد الاستشهاد بأحد المستولين العظماء، فإذا كان هذا هو سلوك الجنرال الأول في جيش الدفاع، فما بالنا بسلوك بقية العسكريين الإسرائيليين ممن تتنوع مناصبهم ورتبهم العسكرية.

لقد بات الوضع سيئاً للغاية، خاصة لو وضعنا في

الحسبان أن هناك العديد من الظواهر السلبية التي تتطلب وتستلزم ضرورة الوقوف وبحزم في وجهها.. ولعل من أهم هذه الظواهر التراجع السياسي الرهيب في مواقف "عمير بيرتس"، والتي أعلن عنها قبل الانتخابات، حيث كان يشدد أثناء دعايته الانتخابية الأخيرة على أنه يخوض الحرب من أجل الاقتصاد فقط ليس إلا، معتبراً أن هدفه الرئيسي هو النهوض بمستوى معيشة جميع الأسر الإسرائيلية. إلا أن الوضع تغير تماماً بعد ذلك، حيث توجه بيرتس إلى ممارسة ألاعيبه السياسية وقبل بمنصب وزير الدفاع، وهو المنصب الذي أبعده عن التخطيط السياسي وهو اللاقتصاد الإسرائيلي ومحاولة تحسين أوضاعه، الأمر الذي جعله عرضة لانتقادات في منتهى القسوة على يد ناخيه.

إن كل هذه الظواهر، في حقيقة الأمر، تعكس فداحة الأزمة التي نعيشها يا سادة في إسرائيل، خاصة وأن الموضوع لم يعد يتوقف فقط عند حد السرقة أو تغيير المعابير السياسية لأحد المرشحين، بل بات أخطر من كل ذلك، لأنه أصبح تلاعباً بالكلمات وتغييراً لا طائل منه إلا تحقيق المكاسب الشخصية.

من هنا أحدر، ويتفق معي كل شريف في هذه الدولة، من ضرورة مواجهة ما يحدث من فساد وانحلال أخلاقي ومواجهته بقوة، حتى لا نجد أنفسنا بين لحظة وأخرى دولة فاسدة لا أمل في إصلاح فسادها الذي بات يزكم الأنوف ووصل لمعدلات خطيرة.

## ترجمات عبرية



## حوارات

## حواران مع رئيس الأركان الإسرائيلي "دان حالوتس"

ننشر هنا حوارين مع رئيس الأركان الإسرائيلي "دان حالوتس": الأول أثناء الحرب على لبنان، والثاني بعد انتهاء الحرب.

## الحوار الأول

صحيفة معاريف ٢٠٠٦/٧/٢٨ أجرى الحوار: حين كوتس - بار

لقد حدث ذلك يوم الأحد من الأسبوع الماضي، بعد انتهاء يوم عمل شاق. وكان الجيش الإسرائيلى قد فقد في ذلك اليوم أربعة أفراد: الملازم أول لوتن سلوين، والرقيب أول كوبى سميلج، الذى قتل خلال محاولة السيطرة على بنت جبيل، والعقيد تسفيكا لوفت، والملازم أول ثم بركش الذى قتل في تحطم مروحية أباتشي، ثم توجه لزيارة إحدى عائلات قتلى البارجة الحربية والتقى بعدد من الطيارين،

وفى الليل، توجه إلى الشهال لزيارة القيادة الأمامية، المكونة من لواء جولانى والمظليين، وقد وجد رئيس الأركان الثامن عشر لدولة إسرائيل، الممثل الأول لسلاح الطيران، على كرسى هيئة الأركان، نفسه يقود الحرب الإسرائيلية الثامنة، وهي "عملية واسعة النطاق" باللغة العسكرية، وكان يشعر بالتعب الشديد.. فمنذ بدء القتال قبل أسبوعين، اعتاد النوم لفترات قصيرة جداً.. أنصاف ساعات هنا وهناك، ورغم ذلك كان يقظاً، مركزاً، موضوعياً، حاسماً ومتروياً، وأحياناً ساخراً.. كما أن صوت التاريخ لم يصل إلى مسامع رئيس الأركان

فى المساء، قرب منتصف الليل، وصل رئيس الأركان دان حالوتس إلى منزل بيلو روزنبرج فى بلدة كيرم بن زمرا على الحدود الشمالية.. مر أسبوعان تقريباً على بدء القتال على الحدود اللبنانية وكان حالوتس يرغب فى تحسنس ما سماء "قدرة الجبهة الداخلية على الصمود". كان روزنبرج فى استقباله عند مدخل المنزل،

يقولون في الجليل إنه لا يوجد صنبور يفشل روزنبرج في فتحه. ذات مرة كان مقاتلاً في وحدة مظلين، والآن يدير مصنع ألبان ناجحاً مع شقيقيه. وفي بساتينهم يزرعون البطاطس والخوخ، ويمتلكون أيضاً حانوتاً لبيع الخمر. من المعروف أن حوانيت الخمر تربح جيداً في الجليل، لاسيما مع قدوم موسم السياحة، ولكن أحداً لم يكن يفكر في الحرب القادمة، مقال دون حاليا نا المناه المن

وقال روزنبرج المدنى لرئيس الأركان: "مهما استمر ذلك، المهم أن نصل فى النهاية إلى هدوء حقيقي"، وكان حالوتس يشعر بالرضاء، وكان يرافقه اللواء بنى جنتس، قائد القوات البرية، وقال: "حتى الآن، شاهدنا كيف يدافعون، والآن عرفنا ما يدافعون عنه".

مختارات إسرائيلية

فى ساعات العمل الشاقة، فقد كان مشغولاً بأمور أخرى.

وقد قال: "لم تنته الأمور بعد، وأعتقد أنه بعد انتهائها سيبدأون في السؤال عن السبب والطريقة، في هذه المواقف لا تكون في موقف جيد أبداً. وهذا أمر واضح بالنسبة ليّ. لا أمل، أعتقد أنه بعد أن ينقشع الغبار وتصمت المدافع، سيبدأ الكلام، سيبدأون في السؤال وعن حق، يجب طرح أسئلة. أنا أيضاً سأتحرى أموراً كثيرة ينبغي على التحقيق فيها".

#### عمثل ماذا . .؟

- "بدءاً من الأشخاص وأدائهم وأداء الأنظمة الكبيرة في مختلف المواقع العسكرية. كما سأحقق في الأحداث الأقل نجاحاً على اختلاف صورها، مثل إصابة الصاروخ لبارجة سلاح البحرية، ومثل حادث الاختطاف، مثل هذه الأمور هي التي يجب التحقيق فيها".

يخيم على هذه الحرب أصداء دوى الانفجارات والقصف. ولكن كلما ابتعدنا عنها نظل المناظر الخلابة للمنطقة الشمالية التي يشق خلالها حالوتس والوفد المرافق له طريقهم. ويقول رئيس الأركان إن والده شارك في احتلال بلدة ملكيا في حرب الاستقلال (حرب ١٩٤٨)، وكان مقاتلاً في لواء (٧). والآن وهو في الطريق إلى قادة لواء جولاني بدأ. حالوتس في تضييق الدائرة.

وعندما سُئل عن حادث الاختطاف وعن القتال الذي نشب بسببه، قال حالوتس: "كان من الواضح أن خطف الجنود سيمثل الفتيل الذي سيشعل مثل هذه الأحداث، غير أن التوقيت والموقف الذي أدي إلى الواقع الحالى كان موقفاً غير متوقع من حيث قوته، إنك تسأل تفسك دائماً عن كيفية تضخم الأمور وعن سبب حدوثها".

### ♦ هل كان حادث الاختطاف من شأنه أن يؤدى إلى نشوب حرب..؟

- "هذه ديناميكية الأزمات، فلكى تصل إلى الهدوء، يجب أن تثير ضجة كبيرة. هذا هو الانفجار الكبير. أحياناً يجب أن تتخذ قراراً لا رجعة فيه.. وفي مرحلة ما لم يعد بالإمكان مواصلة السياسة القائلة بأن "النتيجة أقل مأساوية مما كان يمكن أن يحدث، وهذا يساعدنا على مواصلة عدم القيام بشيء". لقد استغل حزب الله السنوات التي انتهجنا فيها سياسة ضبط النفس من أجل بناء وحش - هو في الحقيقة مسخ - هنا".

### الإسرائيلي إلى عمق الميدان.. لماذا ..؟

- "يحظر علينا أن نبدو مجدداً، سواء في نظرنا أو

فى نظر العالم، كغزاة جدد للبنان. لذلك، فإن العمليات التى نقوم بها الآن هى عمليات محددة، الهدف منها هو إصابة الرموز، إن الحرب الحديثة هى حرب الرموز والشخصيات، فضلاً عن الخسائر المادية. فبنت جبيل تمثل رمزاً، فهناك ألقى نصر الله خطاب خيوط العنكبوت.. وبلدة الخيام تمثل رمزاً، فهناك شيَّد حزب الله "متحف مقاومة وطرد الإسرائيليين". توجد هنا رموز دافعوا عنها ويدافعون عنها، ودورنا الآن هو أن نريهم أننا نضرب هذه الرموز فى هذه الأماكن. من وجهة نظرهم أن بيروت تقابلها القدس. وهم لم يعتقدوا قط أننا سنعمل داخل بيروت كخطوة أولى يعتقدوا قط أننا سنعمل داخل بيروت كخطوة أولى يطلقوا علينا الصواريخ، غير أن الصواريخ لا تحسم يطلقوا علينا الصواريخ، غير أن الصواريخ لا تحسم الأمور".

♦♦ بعيداً عن المجال الجوى:

بالأمس طلبنا من رئيس الأركبان أن يتطرق إلى المعركة الشرسة في بنت جبيل التي قتل خلالها ثمانية جنود من لواء جولاني، فرد قائلاً: "إننا نخوض حرباً.. وفي الحرب تقع ضحايا.. وهذه المنطقة مليئة بالمواد المتفجرة والألغام والنشاط التخريبي. إن جنودنا يعملون بأسلوب احترافي وقتالي من منطلق دافع كبير وشجاعة".

تارة ترك دان حالوتس الجيش، وتارة أخرى عاد إليه، كلما انتهت الحرب، المرة الأولى كانت في حرب يوم الغفران (حرب ١٩٧٣)، وكان آنذاك فرد احتياط، طيار مقاتل، والمرة الثانية كانت في حرب لبنان عام الإست ومنذ أربع سنوات ترك الجيش لدراسة الاقتصاد بالجامعة، وعاد مجدداً وقام بتغيير مسار عمله من قيادة طائرة الفانتوم إلى طائرة الإف, ١٦ والآن في القيادة الأمامية للواء جولاني، بعيداً عن المجال الجوي، بجلس كتفا لكتف بجوار العقيد تامير لخرائط.

وتنم حركات أجساد الاثنين عن القلق والجهد والتوتر.. وهما يعرفان طيلة الوقت أن النقاط البرتقالية التي تتحرك على الشاشة أمامهما هم بشر.. جنود لديهم أب وأم. وعندما سألته عما يدور في خلده في اللحظات القليلة التي يغمض فيها عينيه ويستريح، يقول حالوتس: إنني أفكر في هؤلاء الذين يتواجدون في مقدمة الصفوف. كيف ستتخذ القرارات على أفضل وجه، لأن ثمنها يدفعه أشخاص آخرون. عندما تخوض القتال فإن عالمك يشبه عالم النمل.. وأنت تستغل قدرتك الشخصية وخبرتك حتى تظهر أفضل إمكانياتك. وكرئيس أركان فإنك تنظر إلى كل الأمور برؤية استراتيجية، وتقوم بتشغيل منظومة كاملة قائمة برؤية استراتيجية، وتقوم بتشغيل منظومة كاملة قائمة

- "هذا أمر عسير، رغم أننى أتعامل مع ذلك بشكل موضوعي، إن الحروب الإسرائيلية، كلها تقريباً، كانت قوية جدا، وفي الحرب الحالية أيضاً، حيث أننا نتحدث ولازالت الحرب دائرة وفي أوجها، وسوف نتكب ضحايا آخرين، وسوف تسقط صواريخ وقذائف، ولكن هذه هي العملية، وهي عملية مستمرة.. ومن الأمور التي لا نريد حدوثها هو الزج بأنفسنا في عملية برية واسعة النطاق، لا نريد حدوث ذلك، لكن إن لم يكن هناك مفر، فإننا على استعداد لذلك".

#### ۹ ما معنى إن لم يكن هناك مفر..؟

- "أى إذا وجدنا أن حزب الله لا يتوقف، وقرنا أننا سئمنا ذلك، ربما نضطر أن تكون العملية الختامية هي عملية برية واسعة النطاق، وربما نضطر أن نقود قواتنا البرية الرائعة ونتقدم صوب المكان الذى نعتقد أنه سيوقف أو سيبعد صواريخ الكاتيوشا عن حدود دولة إسرائيل".

#### ♦ وأين هذا المكان.٩٠

- "لا أعـرف، ربما يكون على بعـد خـمـسـة كيلومترات، وربما كيلومتر واحد، لن أذكر أرقام كبيرة، والآن نحاول إيجاد بدائل مهنية أخرى".

برغم الإجسماع على عدالة الحرب، إلا أنه تم توجيه انتقادات كثيرة لأسلوب عمل الجيش الإسرائيلي...؟

- "إننى لا أسمع الانتقادات إلا في وسائل الإعلام.. يبدو أنه من الأفضل أن تكون ناقداً.. والنقاد بعضهم متخصصون والبعض الآخر محتالون، ولا ضير في ذلك أيضاً. إننى لا أشغل بالى بذلك".

♦ إنهم يتحدثون عن فشل مخابراتي، وهناك من يقولون أن هذا "يوم الغفران الصفير".

"كل من يتحدثون عن ذلك، لا يعرفون شيئاً عن المعلومات الاستخباراتية المجهولة. إن جمع المعلومات الاستخباراتية ليس عملية بسيطة، إنها عملية تمتد لسنوات، وقابلة للتجريب والخطأ .. ويتساءلون: حسناً، للذا لم تكن هناك معلومات استخباراتية .. ؟ لقد كانت هناك معلومات كثيرة. ولماذا لا يسألون عن سبب توافر المعلومات التي كانت متوافرة أصلاً .. ؟ عند جمع المعلومات الاستخباراتية فإنك تعرف ما تعرفه بالأساس. وليس ما لا تعرفه، وهناك أمور كثيرة لا يعرفها المرء، ويمكنك أن تتساءل كيف لم يعرف الأمريكيون مكان بن لادن .. ؟ هل هذا فشل مخابراتي .. ؟ وهي العطوم الذي لم وهي العطوى العظمى في العالم كله، ولكن ذلك لم يحدث . إنني أتعجب عندما يتساءلون: ما هو الذي لم

نعرفه .. ؟ لقد بذلت الدولة جهوداً كثيرة ضد الإرهاب الفلسطيني .. لسنا في حاجة إلى التعرف عن ضلوع الشخص في الإرهاب فقط، وإنما عن التوقيت والمكان . إنني أتحدث عن عمليات التصفية الشخصية . وهذه معلومات استخباراتية لا تتوافر لأحد في العالم . لماذا لا يتحدثون عن ذلك .. ؟ إن جمع المعلومات الاستخباراتية ليس عملاً سهلاً ، كما أنه غير ممكن دائماً".

♦ وماذا عن قصة بارجة سلاح البحرية التي راح ضحيتها أربعة جنود..؟ ألم تكن لدينا معلومات عن صاروخ حزب الله..؟ لماذا لم نشغل الأنظمة المناسبة..؟

- "عموماً، نحن لا نعرف المزيد عن صواريخ أخرى، وفيما يتصل بمسألة البارجة الحربية، فقد تعهدت لعائلات الجنود أنه خلال أسبوعين سننهى التحقيقات وسنبلغها بالنتائج.. أى أمر آخر سيكون غير ذى جدوى.. إن الخطوات التى نخطوها الآن تعتمد فى الأساس على إحداث تغيير مع سرعة استيعابه. وهذه إحدى المشاكل التى يواجهها الجيش الإسرائيلي. وأنا كرئيس أركان وكقائد يمكن أن أقول بوجه عام: أصدقائي لقد حدث تغيير.. ولكن يجب رؤية ما إذا كان تغيير الوضع قائم على أرض الواقع أم أنه ينبغى تحسينه".

عقب حادث البارجة ساد اعتقاد بأن ما تمتلكه
 إيران يمتلكه أيضاً حزب الله..؟

- "لا.. لأننا نعرف الأشياء التي تمتلكها إيران ولا يمتلكها حرب الله. على سبيل المثال، السفن والغواصات".

♦ وماذا عن الانتقادات التي وجهها أيضاً ضباط داخل الجيش لأداء قائد الفرقة العسكرية، اللواء جُل هيرش،؟ ولماذا لم يتخذ إجراء في هذا الصدد،،؟

- "يجب أن تقع أحداث غريبة للغاية حتى تقرر اتخاذ إجراءات معينة ضد قائد، وأعتقد أنه يحق لأى شخص ارتكاب أخطاء، فالبشر يخطئون، ولا مجال داخل الجيش للمقولة بأن الجميع ملائكة ولا يخطئون، لكن ينبغى أولاً أن نتحرى عما إذا كان هذا خطأ مقبولاً أم لا".

### الإجراءات التحقيق واتخاذ تلك الإجراءات التاء الحرب.؟

"قبل اتخاذ أية خطوات، يجب أن تحلل الموقف وتكلفة هذا التحليل وجدواه. يقولون إنه أثناء الصعود السريع (يقصد الحرب) لا يستبدلون الخيول حتى لا يخسرون السباق. ونحن الآن في حالة صعود، وأنا أريد أن ينتهي هذا الصعود، وأن نجد الوقت والآذان لتقصى الأمور من جذورها، وإيجاد حلول لها، وفي حادث الاختطاف أيضاً في غزة تساءلوا عن سبب عدم وجود عقاب، ربما كانت كل الإجراءات الاحتياطية

مختارات إسرائيليا

الأمنية كانت متخذة، ورغم ذلك وقع الحادث. إن أفضل حارس مرمى في العالم يخطئ ويدخل مرماه هدف. إنني أريد أن نطمح طوال الوقت لإنجاز الأمور مائة بالمائة، ولكن ينبغي أن نعلم أن ذلك مستحيل، لا في الحرب ولا في الحياة العامة".

#### \* هناك مشاكل أخلاقية:

حالوتس إنسان حذر. وهو يدرك أن الحرب الأخيرة تثير نفس المشكلات الأخلاقية المتصلة بقصف تجمعات سكنية مدنية. وفي لقاء أجرى معه بعد حادث اغتيال رئيس الجناح العسكرى لحماس، صلاح شحاده، في غزة، والذي أسفر عن مقتل مدنيين، سئل عن إحساسه وأجاب: "إنني أشعر بهزة خفيفة في جانب الطائرة نتيجة إطلاق القذيفة وقد انتهى ذلك خلال ثانية". وقد تسببت تلك التصريحات في تقديم التماس إلى محكمة العدل العليا ضد تعيينه كنائب رئيس أركان.. وتم رفض هذا الالتماس.

وهو يقول بسخرية: "كلما فكرت في ذلك، أجد أنني أتمتع بحس أخلاقي عال، هناك مشاكل أخلاقية، ولكنى أعتقد أن أهم قرار في هذا الحادث أن من توجه للنوم برفقة صاروخ (يقصد أن صلاح شحاده إرهابي) لا غرابة أن يستيقظ في الصباح ولا يجد منزله، لقد أقرت كل المستويات هذه السياسة. لا يمكن أن نقيد المنظومة التي تحارب الإرهاب إلى حد إصابتها بالشلل العملياتي، لأنه لو سمحنا للإرهاب أن يهزمنا بأساليبه، فإن هذه هي وسيلة القصاء علينا . يحظر أن نسمح للإرهاب بالتخفي وراء المدنيين الأبرياء.. ورغم ذلك، يجب أن نبذل كل ما في وسعنا، وهذا ما نفعله بالفعل، من أجل المساس بأقل عدد من المدنيين الأبرياء.. لا توجد دولة في العالم تتصرف مثلنا.. إننا نبلغ عما سنفعله سلفا ، إننا نتصل بالمنازل التي نعرف أرقام هواتفها. ونقول لهم: إننا سنهجم، عليكم بإخلاء المنزل. وهم الأشخاص الذين يستخدم منزلهم كمخزن سلاح.. إننا نقوم بذلك حتى نتحاشى الانشغال بالشكلة الأخلاقية. في لبنان، هذا الأسبوع، وجدنا صواريخ كاتيوشا وقاذف صواريخ في غرفة بمسجد. وهنا أيضاً يُطرح السؤال: هل نهجم أم لا..؟ فهذا مسجد".

#### ♦ أين يمر خط القواعد الأخلاقية..؟

- "هذه مسألة صعبة للغاية، من لا يتحمل المسؤولية يسهل عليه أن يتساءل عن هذه المسائل الأخلاقية، لكن المحك لا يمت له بصلة، فالمحك يخص فقط من يرغب في إعطاء إجابة، وفي تحمل المسئولية، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو عن طبيعة المرء الذي سيتلقى الإجابة، يجب أن تجيب على الشخص الذي يقيم على مسافة أربعة كيلومترات من الحدود ولكل العائلات في حيفا ونهاريا، لا يمكنك أن تفرض وصايتك وتقدم

نيابة عنها إجابة تروق لك. إننا نحاول إيجاد الحل العملياتي الأكثر أخلاقية في تلك المواقف. ودائماً نقول: لا ينبغي أن نتدني إلى مستواهم.. حسناً، ولكن هل ننتظر أن يصعدوا إلى مستوانا..؟ إنني أتساءل: ما معنى ذلك..؟ ماذا سيفعلون صباح غد، بم سأبلغ الناس..؟ إنني سأقول لهم أضريوا هذا المخرب وذاك.. كيف..؟ ولذلك، أقرت المحكمة مبدأ التناسبية. وأنا لا أحول التناسبية إلى عملية رياضية، ولكن الفكرة هي أخول التناسبية إلى عملية رياضية، ولكن الفكرة هي أنه مسموح إلحاق ضرر بسيط من أجل الحيلولة دون وقوع أضرار كبيرة جداً. فالمدني الذي يوفر مأوي وأسلحة لإرهابيين يمثل هدفاً".

#### \* أمطار غير مرئية:

بعد مرور أسبوعين على القتال في الشمال، سقط على إسرائيل ما يزيد على مائة صاروخ في اليوم. ويدرك حالوتس أن الصبر العام، لاسيما من جانب سكان المنطقة الشمالية الذي قال عنهم إنهم يستحقون المديح، سيفرغ في مرحلة معينة، خاصة وأن كلمة "إنجاز" تظهر على شاشة ساعة الإيقاف.. إن اغتيال قيادي حزب الله يوم الثلاثاء كان شيئاً متوقعاً منذ بداية الحرب، ولكنه غير كاف، وهو يقول عندما يتناول القتال: "أعتقد أنه تم تحقيق إنجازات جيدة. ولكن إنجازاتا لا تحظى بالتغطية الكبيرة على النقيض من إنجازات الطرف الآخر".

#### ٩ ما هو الإنجاز..؟

- "لو تم تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم ١٥٥٩ فهذا إنجاز، إن هذا القرار يضم كل شيء، وكذلك موضوع الجنود المختطفين، اثنان في لبنان وواحد في قطاع غزة".

### المفقودين بهذا الشأن..؟

- "هذا الأمر لا يرتبط بنا وحدنا .. يمكننا إجراء حوار ومفاوضات مع أنفسنا، ونحن نجيد ذلك، لكن ينبغى أيضاً إجراء حوار مع طرف آخر. وتجدر الإشارة إلى أنه ينبغى أن نطرح كل هذه الأمور على طاولة المناقشات".

### هل لا يزال هناك من يعتقد بوجود شرصة لإعادة المختطفين بلا مقابل..؟

- "الجهود العسكرية وحدها غير كافية لحل مثل هذه المشكلات، لأنه في النهاية لا يمكنك الوصول إلى كل قادة حزب الله، إلى آخر واحد فيهم الذي يحرس المختطفين، ولذا، فإن حل المشكلة يتمثل في إجراء حوار مع طرف آخر غير حزب الله، يجب أن تدير حكومة لبنان هذا الحوار، وقد قال حزب الله أن المختطفين سيظلون في حوزتهم، وهذا كما لو أننا نعطى القط مفتاح الكرار والسماح لنا بالحديث مع

المارفي الخارج".

### المن إطار هذا الحوار، هل يمكن إعادة المختطفين بلا مقابل..؟

- "يمكننى افتراض ذلك على الأقل.. وفي هذا الصدد، اتخذت دولة إسرائيل قراراً شجاعاً بأن الابتزاز ليس جزءاً من قواعد اللعبة".

#### وماذا عن القضاء على حزب الله..؟

- لقد تحدثنا عن هدف إضعاف حزب الله بشكل يسمح بجعله في موقف ضعف داخل لبنان، بحيث يكون على استعداد، عن طريق حكومة لبنان، لتقبل السيادة اللبنانية، حيث إنه لن يكون قادراً على طرح أو فرض طلبات كثيرة خلال الحوار، لأن قوته ستكون أقل. ليس فقط القوة العسكرية، وإنما أيضاً صورته".

#### والقضاء على نصر الله.٠٤

- "كل ما أستطيع قوله أن هدفنا الفوري، عند شن هذه العملية، لم يكن محو نصر الله من الوجود".

#### وماذا عن الشأنين السورى والإيراني..؟

- "الإيرانيون يعتبرون حزب الله قاعدة أمامية لهم.. ولأن الإيرانيين ليس لهم وجود في لبنان، كان من

المفترض أن يبحثوا عن شخص ما - وهو سوريا. لا نرغب في محاربة سوريا إطلاقاً. ويجب أن يدرك السوريون أننا لسنا المشكلة، وإنما تعاونهم مع إيران، والعالم كله ينظر إلى ذلك.

فى اليوم الذى تقابلنا فيه ترددت أنباء عن تدهور الحالة الصحية لرئيس الوزراء السابق آريئيل شارون، وحالوتس أحد أتباع شارون، وهو فى طريقه إلى المروحية، عائداً إلى المجمع العسكري، سألته عن شارون، الرجل الذى خاض معارك كثيرة، ويخوض منذ سبعة أشهر حرباً من أجل حياته، انفرجت أسارير وجهه، وقال حالوتس: "كثيراً ما أفكر فى ذلك.. بينى وبين نفسي.. فالعالم مثل الكرة، وبطبيعة الحال فإن الكرة عندما تديرها تعود مجدداً إلى نقطة البداية. وذلك ليس أمراً يختفى ويتوارى عن الأنظار، إننى أفكر فى رئيس الوزراء السابق آريك (شارون) الذى يرتبط فى رئيس الوزراء السابق آريك (شارون) الذى يرتبط ضمان نصر شعب إسرائيل فى وطنه،. فى أرضه، أى عمل يخدم ذلك الهدف، كان يؤيده بشدة".

### ♦ لو أفاق اليوم ماذا كنت ستقول له..٤

- "كنت سأقول له: آريك، إننا ننجز العمل...".

الحوار الثاني

يديموت أحرونوت - ملحق يوم السبت ٢٠٠٦/٨/١٨ أجرت الحوار: سيما كدمون

وأدرك أنه إذا كان هناك شخص ما لا بد أن يكون كبش فداء، فإنه أحد المرشحين الرئيسيين، إن لم يكن الأول. كان حالوتس مستعداً لذلك كله، ولكنه لم يكن مستعداً لما أثير خلال الأيام الماضية حول قضية أسهمه في البورصة، إن أقل ما توصف به هذه القضية أنها كانت بالنسبة له مفاجأة مذهلة لم يكن يتوقعها.

يقول حالوتس وقد بدا عليه الارتباك والحيرة:
"إننى أشعر بحالة دوار"، علماً بأنه ليس من السهل عليه
أن يقول ذلك، فالشعور بالدوار ليس ذلك الشعور الذي
يتفاخر به الطيار، فالطيار الذي يصيبه الدوار هو طيار
غير قادر على إنقاذ نفسه،

#### ٩ مل تنوى الاستقالة وإنقاذ نفسك..٩

- لا أعتزم الهرب، ولن أمنح هذه السعادة لأى شخص، لقد اجتزنا حروباً صعبة وسأجتاز هذه الأزمة أيضاً. لقد أجريت اليوم لقاءً مع هيئة قيادة الأركان، وأخبرتهم بالقصة كلها. قلت لهم: أيها الأصدقاء لا تقلقوا إننى باق معكم، إننى معكم حتى النهاية.

السياسية التقدم بالاستقالة، وهل من المكن أن يكون

بدا دان حالوتس هذا الأسبوع كمن القي به في ميدان المدينة وسط الجماهير، ففي الوقت الذي كان منشغلاً فيه بأمور مصيرية، وجد نفسه بين جماهير غاضبة وعدائية، وغير قادرة على اجتياز آلامها، ولن ترضى بأية مبررات، إنها جماهير تشعر بالإهانة والغضب والخزي، جماهير تعرضت للهزيمة، منهم من يعاني من ضيق ذات اليد وتشرد في الطرقات لما يزيد على شهر هرباً من صواريخ الكاتيوشا، منهم الغاضبون على شهر هرباً من صواريخ الكاتيوشا، منهم الآباء الذين غادروا للتو ملاجئ متعفنة، منهم الآباء الذين فقدوا أبناءهم، منهم الجنود الذين أصابهم الإعياء، منهم المراسلون المحنكون، ومنهم أيضاً رجال السياسة الذين يحاولون التهرب من المسئولية،

بدأ الإعياء واضحاً على حالوتس، وليس الإعياء بالكلمة المناسبة للحال التى ظهر عليها، لقد بدا حالوتس وكأنه يتألم ويعاني، لقد كان بالفعل منهك القوى، وكان يعرف بداخله أن هناك أوقاتاً عصيبة فى انتظاره، لقد انتهت حرب وبدأت على التو حرب أخرى، كان حالوتس يعرف أنه سيضطر إلى توفير العديد من الردود على أسئلة كثيرة صعبة، ولكنه لم يخدع نفسه

مختارات إسرائيليا

الجمهور أيضاً ينتظر ذلك منك..٠.

- لا أعتقد أن هناك من ينتظر ذلك مني، ولكننى أعتقد أن التقدم بالاستقالة قد يعفى البعض من الدخول فى أية مواجهات، وإننى لا أريد أن أذكر أسماء بعينها، أما بالنسبة للمقربين منى فلا أحصل منهم إلا على كل دعم ومساندة، وما أتمناه من المنظومة التى أترأسها أنه لو هناك من يعتقد ذلك، عليه أن يخبرنى فوراً، ولكن لم أسمع شيئاً من هذا القبيل من أحد.

هل أزعجك عدم حصولك على دعم علتى من جانب رئيس الوزراء..؟

- لقد اتصل بى رئيس الوزراء بشكل شخصى وأخبرنى بما كنت انتظر سماعه منه، هذا كل ما فى الأمر، وهذا يكفينى منه. لقد شارك أولرت يوم الأربعاء فى أحد المنتديات الاقتصادية، وقال إنه يمنح كل الدعم لرئيس الأركان وأن لديه ثقة كاملة فى نزاهته واستقامته، وأضاف أولرت خلال مكالمتى معه مساء يوم الأربعاء قائلاً: أعتقد أن ما يجرى ضد حالوتس هو جزء من المناخ السيئ الذى يجب وقفه على الفور.

حتى قبل قضية الأسهم وعلى خلفية إدارة الحرب ونتائجها لم يكن حالوتس يفكر في الاستقالة. وعن ذلك يقول حالوتس: "ليس هناك ما يجعل المرء يترك عمله فجأة، ولست أنا من يقوم بذلك. يجب أن نتعلم مما لم ننجح فيه وتعجل بإصلاح أنفسنا. لا يجب أن نترك الأمور في ذروة الأزمة، وبالنسبة لي، فلن أغادر مكانى الآن. الأمور لا تسير بهذه الطريقة، وأنا لست الشخص الذي يتصرف على هذا النحو".

بدا أن حالوتس يمر بالفعل بأزمة كبيرة، حيث يقول وقد بدا عليه الارتباك: "من الصعب بالنسبة لي أن أبكى، ليس لأننى لم أعرف البكاء عندما كنت طفلاً، بل ببساطة لأن الحياة تجعل منك إنساناً صلباً. وهذا لا يعنى أن العين لا ترقرق أحياناً بالدموع، ولكنني قائد للجيش، حيث لا يوجد مكان للمشاعر، يجب على دائما أن أخفى كل ما بداخلى، وهذا ما أقوم به. ولكن وجه المرء يفضحه أحياناً. إنني أشعر بأن ظلماً قد وقع عليّ. لقد ألقى بى شخص ما، لديه أجندة غير واضحة، في قلب النار والآن أنا الذي اكتوى بها .. إنني أشعر بالإهانة، أعمل في هذه المنظومة منذ أربعين عاماً، وبعد كل هذه الفترة يشككون في نزاهتي ١٠٠٠ لماذا لم يتحدثوا عن اهتمامي بهذه المنظومة ..؟ لماذا لم يتحدث أحد عن عدد ساعات العمل التي أقضيها في مكتبي، أو تلك التي تتبقى لى حتى أهتم بشووني وبمنزلي وبأبنائي".

يقول حالوتس: إن هذا الأمر بالنسبة لى أكثر إيلاماً من أية حرب خضتها ضد الأعداء، مَنْ الذي تحاربه هنا ..؟ إنك تحارب أبناء وطنك، قال آفي إيتام

فى لجنة الخارجية والأمن عبارة صحيحة تقول (إن شعباً لا يحترم جنوده لا يمكنه أن يحقق الانتصار)".

إن قصة بيع الأسهم كما يرويها حالوتس تبرز زوايا أخرى في هذه القضية، فبعد ما نشرته "معاريف" عاد حالوتس وأوضح تفاصيل القضية كاملة، وقال إنه لما قام بدراسة الوضع في البنك اتصل بمستشاره الخاص للاستثمارات – ولديه من المستندات ما يثبت صحة روايته – بدأ إجراءات بيع أسهمه في بنك لئومي في شهر مايو، وفي نهاية شهر يونيو، قام بعملية أخرى لبيع جزء من الأسهم، وعندما أراد آنذاك بيع كل أسهمه، اقترح عليه موظف البنك أن ينتظر أسبوعين أسهمه، اقترح عليه موظف البنك أن ينتظر أسبوعين

وفى الحادى عشر من يوليو، أى قبل نشوب الحرب بيوم، وفى ساعة متأخرة من الليل جلس فى مكتبه واطلع على حسابه الخاص فى البنك، وهو ما يؤكده تقرير موظف البنك، وفى صباح اليوم التالي، توجه إلى مكتبه، وكان من الاتصالات التى طلب من الموظفة أن تجريها له اتصال مع البنك، كان ذلك قبل حادث اختطاف الجنديين، عندما لم يكن هناك شخص فى العالم يعتقد أن العالم سينقلب فى غضون وقت قصير.

كان لقاؤه الأول مع وزير الدفاع لمناقشة عملية تصفية (يقصد تصفية أحد قيادات قصائل المقاومة الفلسطينية) نفذت قبل ذلك بيوم، وخلال الحوار مع وزير الدفاع تلقى تقريراً حول الحادث الذى وقع عند الحدود الشمالية، عاد حالوتس على الفور إلى مكتبه استمرت المناقشات والمشاورات في مكتبه طوال اليوم، وفي إحدى فترات الاستراحة قامت الموظفة في مكتبه بتحويل المكالمات التي كان قد طلبها منذ الصباح، وكان اتصاله بجدعون، مستشاره للاستثمارات، من بين هذه المكالمات، وقد استمرت المكالمة معه لثواني معدودة، المخبره خلالها أن يقوم ببيع الأسهم.

وهنا يدخل حالوتس في حالة من الصمت. وبعدها يقول: "الأمر الذي آلمني أكثر من أي شيء آخر هو علامة الاستفهام التي وضعوها حيال شيء داخلي إلى هذه الدرجة. من الذي كان باستطاعته أن يعرف إلى أي مدى ستتطور الأحداث..؟ وكم من الوقت ستستغرق هذه الحرب..؟ وبعد كل هذا يقولون إنني كنت قلقا على أموالي، وأن الأسهم شغلتني أكثر من المختطفين على أموالي، وأن الأسهم شغلتني أكثر من المختطفين وأكثر من القتلي..؟!". ويضيف حالوتس: "على الرغم من كل ذلك، فلو أنني أخطأت في هذا الأمر أقدم اعتذاري. وإذا كنت تسببت في إلحاق الألم بأحد دون أدرى، فإنني أعتذر".

حالوتس لديه ابنان أحدهما طيار، والثانى على قوة الاحتياط، كلاهما اشترك في الحرب في لبنان، ذكر حالوتس هذه التفاصيل فقط إجابة على سؤالي، وليس

مختارات إسرائيلية

رداً على المزاعم الخطيرة المثارة ضده، في مقابل ذلك، يذكر بفخر واعتزاز الرسائل القصيرة التي يرسلها له أبناؤه عبر الهاتف الجوال، كتب إليه ابنه ران يقول: "لتكن قوياً، لا تقرأ الصحف ولا تشاهد الأخبار". وكتبت له ابنته ياعال "إننا نحبك، أبي لتكن قوياً، هناك وقف لإطلاق النار تعال إلينا للترويح عن نفسك في المنزل"،

يبدو أن الدولة منقسمة إلى قسمين في كل ما يتعلق بدان حالوتس: بين أولئك الذين يعرفونه وأولئك الذين لا يعرفونه، والمشكلة أن ما يعتقده الذين لا يعرفونه أنه يبدو متغطرسا مزهوا بنفسه، لا قلب له، متبلد المشاعر، أضف إلى ذلك الآن أنه إنسان جشع.. أما أولئك الذين يعرفونه، فإنهم يتحدثون عن حالوتس البطل، ويتعجبون: أيقولون عن دان أنه إنسان متبلد المشاعر ١٤٠٠ أيقولون ذلك عن دان الذي كان يرافق لفترة طويلة ضابطة مساقة ١٩٠٠ أيقولون ذلك عن الرجل المهذب الذي يهتم بشؤون الآخرين. ١٩٠ أيقولون ذلك عن هذا الصديق الرائع ١٩٠٠ أيق ولون عنه أنه إنسان جشع ١٤٠٠ با لها من مرحة ، إنه ذلك الرجل المتواضع غير المنعمس في الملذات، الذي لم يذق في حياته طعام السوشي، والذي تقريباً لم يذهب إلى المطاعم. ولن ترونه في الحفلات .. رغم ذلك، إلا أنه من غير المكن تجاهل الصورة التي كان يظهر عليها حالوتس، من الطيار المزهو بنفسه الذي يرتدي النظارات الشمسية .. ريما يكون حالوتس نفسه قد أسهم في ترسيخ هذه الصورة بتعبيراته الملة التي ارتبطت به.

♦ كيف يتفق كل هؤلاء في الإشادة بك والثناء عليك، الأمر الذي يخالف تماماً الصورة التي تظهر بها عبر وسائل الإعلام..؟

- لا أعرف إنه من الخطأ اعتبارى إنساناً مزهوا بنفسى ومتعجرفاً لا أساس لذلك من الصحة اننى لست منغمساً في الملذات ولست مزهوا بنفسي وإذا كنت أستخدم أحياناً كلمات إنجليزية في حديثي فإن ذلك ليس من قبيل الزهو والاستعلاء إنها طريقتي في الحديث وما يُقال حول استعلائي في التعامل مع الآخرين يثير ضحكي هل تشعرين بذلك وأنا أتحدث معك الآن إنني لم أولد وفي فمي ملعقة من ذهب".

♦ هل تعتقد أن هناك علاقة بين الطريقة التي تم بها الإعلان عن بيع أسهمك أمام الجمهور، وبين الفضب من إدارة الحرب ونتائجها..؟.

- قد تكون هناك علاقة. لا أعرف ولكن يوجد هنا كتيرون ينسبون أمورا خطيرة لي، بعضهم يذكر لى بالسوء هك الارتباط، والبعض الآخر ينسب لى هذه الحرب، وإننى أعيش مع هذا وأتفهمه، فمن حق المواطن أن يبدى غضبه، ولكننا الآن في مرحلة وقف

إطلاق النار، وفقط عندما تنتهى الحرب ويعود آخر جندى إسرائيلى إلى منزله، عندئذ يمكن لنا أن نطرح كل الأمور وأن نتحدث عن كل شيء.

الدفاع، عينها وزير الدفاع، والتي تضم أمنون ليبكين شاحاك واللواءات احتياط والتي تضم أمنون ليبكين شاحاك واللواءات احتياط إيلان بيران وهرتسل بودينجر وعامى سجيس وإيلى هورفيتش..٠.

- إنها لجنة ممتازة وتؤدى الغرض منها. كما أن أعضاءها على كفاءة عالية ومناسبة للغاية. إن لجان التحقيق أمر لا بأس به، كما أننى أيضا أصدرت تعليمات بالبدء في تحقيق شامل من صباح غد، ومن المفترض بمثل هذا التحقيق أن يوضح لنا كل الأمور الغامضة التي نحتاج إلى إصلاحها الآن،

لم يتحدث حالوتس بكلمة عما تردد حول تشكيل اللجنة التى ضمت شاحاك وسبجيس، اللذين كانا مستشارين لبيرتس خلال فترة الحرب، كما لم يتحدث عن حقيقة أن مثل هذه اللجنة ستحقق مع الجيش وليس مع القيادة السياسية، وعلى العموم طالما أن هذه اللجنة متورطة في الأمر، فإنها ستتوخى الحذر في توجيه النقد للقيادة السياسية، التي يبدو أنها في طريقها لإلقاء اللوم عن فشل الحرب على الجيش.

يقول حالونس: "لن يحصلوا منى على أى كلمة نقد ولا شبه نقد تجاه القيادة السياسية، إننى الجندى الذى فى خدمتهم، ولا أنوى الدخول فى أية مهاترات، إننى أقدر التصميم والطريقة التى اتخذت بها القرارات فى فترة الحرب، وأقدر الدعم الذى حصلت عليه من القيادة السياسية. يجب أن نوقر ذلك وتحترمه. وبالنسبة لي، فإن ذلك هو الأساس".

كما ذكرنا، فإن هناك الكثير من الأسئلة التي يمكن طرحها على دان حالوتس والتي تتعلق بكيفية استعداد الجيش الإسرائيلي، والكيفية التي أدار بها حالوتس الحرب، ولكنني توجهت إليه بسؤال في منتهى البساطة:

#### هل انتصرنا في هذه الحرب..؟

- لم يتسرع حالوتس في الرد على هذا السؤال، وفي النهاية قال: من وجهة نظرى نعم انتصرنا. ولكن ماذا تعنين بكلمة انتصرنا. ويمكن تحقيق النصر في معركة، ورغم ذلك تخسر الحرب، والعكس، وفي النهاية هي منظومة متكاملة عسكرياً وسياسياً، فلا يمكن حسم الحرب عسكرياً فقط، وإذا حدث ذلك، فإنها تكون حرب طويلة وقاسية، وأعتقد أننا لا نريد أن نكون في مثل هذا الوضع.

يقول حالوس: "إننى في هذا الصدد أنظر إلى أحداث مماثلة من حولنا، أنظر إلى ما حدث في أفغانستان منذ عام ٢٠٠١، أو ما حدث في العراق منذ

عمام ، ٢٠٠٣ تدير الولايات المتحدة هناك حرياً ضد إرهاب وحسشي، يستخدم بعض عناصر حرب العصابات، ونعن هنا ندير معركة ضد الإرهاب الفلسطيني الموجود منذ سنوات"،

♦ قُل لى بصدق هل كنا مستعدين لهذه الحرب.٩.

- مرة أخرى يصمت حالوتس، ثم يقول بعدها: على المستوى الأساسي، نعم كنا مستعدين. أما على المستوى الموضوعي فإننا كنا نعاني من تغرات. لقد قمنا قبل الحرب بشهر بتدريبات متعددة على الحرب، ولذا، فإن القول بأننا لم نكن مستعدين ليس صحيحاً على إطلاقه. ولكن عندما تسألون عن الاستعداد، فإن ذلك يعنى أشياءً كثيرة. أقول إنه في أمور معينة كانت يعنى أشياءً كثيرة، وفي أمور أخرى كانت الاستعدادات ممتازة في متوسطة، وأحياناً كانت هناك استعدادات ممتازة في بعض الأمور، أي كان هناك دائماً قدر من الاستعدادات في كل شيء.

أما عما تردد عن قصة نقص المياه مع الجنود، يقول حالوتس: "تحدث مثل هذه الأمور في جميع الحروب، ولا يمكن لمثل هذه الأمور أن تكون مقصد الحديث عن عدم وجود استعدادات، لقد طرح بعض رجال الاحتياط الذين تحدثوا مع القادة أشياء كثيرة جوهرية، وإننا نحتاج فقط إلى الصبر، فهناك الكثير من الأمور التي في حاجة إلى أن نحققها".

أظهر حالوتس أمامي دفتراً كبيراً، وقال: "يوجد هنا قائمة طويلة من الأمور التي سجلتها وقت الحرب. كلها أمور تحتاج إلى الدراسة قمت بجمعها. وإنني أعتزم الرد على كل شيء حتى عن قصة نقص المياء، أرجع مرة أخرى وأقول إننا نصغي إلى الانتقادات، وكل شيء سيخضع للدراسة، ولا أنوى ترك شيء واحد بدون توضيحه والرد عليه.

♦ هل تعرف تحديداً الأشياء التي وُجّهت إليها الانتقادات: حالة الهرج والفوضي والارتباك وعدم التنسيق والعتاد غير المناسب والأوامر المتاقضة والتردد في الدخول والخروج وعدم القدرة على الأداء. وهل تعرف نواحي الفشل والقصور، وقبل أي شيء بصفتك رئيساً للأركان هل كنت تعتقد أن سلاح الطيران سيحسم المعركة..٠.

- لم أكن أعتقد أن سلاح الطيران سيحسم المعركة. دائماً ما ينسبون لى ذلك، في حين أننى لم أتحدث عنه أبداً، بل الأكثر من ذلك أنهم قالوا في سلاح الطيران أن صواريخ الكاتيوشا قصيرة المدى لا يمكن مواجهتها جوياً. لذلك، فقد كان هناك منذ بداية هذه الحرب عنصران: إعداد مكثف بنيران سلاح الطيران والمدفعية يعقبه اجتياح برى.

♦ أى اجتياح بري..؟ لقد قالت القيادة السياسية

#### إنها لم تتلق أية خطط حول ذلك.. ٩

- لقد تحدثنا عن هذا الإجراء في مجلس الوزراء المصغر بعد بدء الحرب بستة أو سبعة أيام.

وبرغم ذلك نفذتم العملية البرية الموسعة بينما كان قرار وقف إطلاق النار على وشك أن يصدر، الأمر الذى أسفر عن مقتل ٣٣ جندياً خلال هذين اليومين بينما كان من شبه الواضح أن الحرب قد انتهت..؟

- لقد بدأت العملية البرية خلال اليومين الأخيرين للحرب عندما كان هناك شك في صدور قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار واتخذت الأمم المتحدة قرارها بينما كنا داخل لبنان، هناك مواقف يكون التراجع للوراء فيها أعقد بكثير وأكثر خطورة من التقدم للأمام. ما كان ليتم تنفيذ العملية لو كان هناك احتمال التوقيع على اتفاق. وفي اليوم الثالث للمداولات السياسية فقط تم التوصل إلى القرار.. إن الجيش ليس عربة جيب تحمل جنديين يمكن تحريكها من هنا إلى هناك، بل إن الأمر يعنى تحريك منظومة بها آلاف الجنود - والآن مع اليونيفيل نقوم بتسليمهم ما لدينا كجزء من تنفيذ القرار، نعم نعطيهم ما حصلنا عليه بدماء جنودنا. وقلبي يدمي على كل الجنود الذين سقطوا في هذه الحرب، إذا كان هناك أمر يصعب على القائد العسكري فهو فقدان جنوده، وإنني أنوى محاولة الذهاب إلى كل أسرة فقدت ابنها في هذه الحرب مثلما حرصت على ذلك حتى قبل هذه الحرب.

الا تخشى الوقوف أمام تلك الأسر التى فقدت أبناءها، ومن بينها تلك الأسر التى تعتقد أن موت ابنها ضاع سُدى نتيجة قرارات خاطئة ونتيجة حرب كان هناك قصور في إدارتها..؟

- صمت حالوتس صمتاً طويلاً، وبعدها قال: "إن الأمر لا علاقة له بالخوف، وكلمة ضاع سندى لا محل لها هنا، إننا لم نرسل جنودنا عبثاً، دائماً ما يوجد آخر جندى يسقط قبل وقف إطلاق النار بلحظات، ودائماً ما يُطرح السؤال: ماذا كان سيحدث لو تم وقف إطلاق النار قبل ذلك بساعتين..؟".

#### ♦ إذن أنت راض تماماً عن هذه الحرب..؟

- نعم أنا راض، يمكن لك أن تسالى عن كل شيء بـ"مـاذا لو،؟"، وبناء على هذه الرؤية يمكن أن نصل، على سبيل المثال، إلى نتيجة مطلقة مفادها أنه إذا قاموا باختطاف جنديين وقتلوا ثمانية جنود، فإن ذلك لا يستحق أن يُقتل لأجلهم ١٥٦ جندياً ومدنياً، إن الأمور لا تحسب بهذه الطريقة، إنما توزن بميزان الوطنية.

وفى النهاية قال حالوتس: "أحمل على كتفى مستولية كل ما يتعلق بالجيش، ويجب أن أستمر فى تحمل هذا العبء الذى أحياناً يكون ثقيلاً للغاية.

مل في داخلك تتفهم لماذا يقول البعض أن رجل سلاح الطيران لا يمكن أن يكون رئيساً للأركان..؟

عندما كنت قائداً لسلاح الطيران ألم تسال مطلقاً نفسك كيف يمكن لرئيس أركان من سلاح الطيران أن يقوم بإدارة الجيش..؟

- نعم إن عنصر القوة البرية هو العنصر الأكبر، ولكن لهذا السبب يوجد إلى جوارى أشخاص رائعون ينصحوننى ويساعدوننى وأنا أعتمد على وجهة نظرهم. إننى لا أعمل بمفردي، كما أننى أعمل من منطلق المسئولية الشاملة.

إلى أى مدى تصدعت الأسطورة التى تقول إن
 الجيش الإسرائيلي بمكنه دائماً حماينتا..?

- إن ما حدث في هذه الحرب أن الجبهة الداخلية

وجبهة القتال كانتا شيئاً واحداً. فقد كانت المسافة بين المجبهة الداخلية وجبهة القتال تكاد تكون متلاشية، ووجود الجبهة الداخلية في متناول إطلاق الصواريخ جعل هناك حالة من الشعور بعدم الأمان. ولكن في جبهة القتال نفسها، وفي كل مكان واجه فيه جنودنا العدو كانوا رائعين وانتصروا بشكل حاسم.. وهذا هو الجوهر في القول بأننا انتصرنا أم لم ننتصر. لقد دفع الجوهر في القول بأننا انتصرنا أم لم ننتصر. لقد دفع التجوال في الشوارع ورفع صورة حسن نصر الله، فالانتصار ليس فقط الانتصار المادي، بل هو أيضاً مسألة تتعلق بالإدراك.

إذا كان الأمر على هذا النحو يتعلق بالإدراك،
 إذن لم ننتصر..؟.

- أعتقد أن ذلك كله بسبب استمرار إطلاق صواريخ الكاتيوشا. الأمر الثانى الذى ساعد على ذلك بعض العمليات المتفرقة لحزب الله التى نجحت إلى حد ما، مثل مقتل ١٢ جندياً من جراء إطلاق صاروخ كاتيوشا في كريات شمونة. لقد كان تأثير ذلك كبيراً للغاية.

اخیراً هل تنوی البقاء فی منصبك حتی انتهاء
 فترة ولایتك..؟

- أى نوع من الأسئلة هذا ١٥٠٠ مبدياً اندهاشه، ثم قال: "أعتقد أننى سأظل فى مكانى هنا" . ويضيف حالوتس: "قال شخص ما ذات مرة (إننى لم أولد رئيساً للأركان وأتمنى ألا أموت وأنا رئيساً للأركان)" .

# حوار مع وزير الأمن الداخلي "آفي ديختر"

المصدر: الموقع الإلكتروني لإذاعة الجيش الإسرائيلي ٢٠٠٦/٨/٢١

المذيع: إننا لا نتحدث عن عدد الضحايا وإنما عن الإخفاقات الكبيرة، سواء على الصعيد السياسى أو على الصعيد العسكري، كما ظهرت من شهادات جنود شاركوا في القتال..؟

آفى ديختر: فى حرب يوم الغفران (حرب ١٩٧٣) كانت المشكلة أننا خطنا المعركة ومعلوماتنا الاستخباراتية قليلة للغاية، ولكنى أعتقد أن الوضع الآن مختلف، ففى حرب لبنان عندما دخلت الوحدات القتالية إلى المعركة كانت معلوماتنا الاستخباراتية جيدة ومعقولة، على حد علمي، وهو ما يفترض أنه يسهل عمل القوات المقاتلة، ولكن هذا بالفعل ما ينبغى التحقيق فيه..

المذيع: ما معنى أنه ينبغى التحقيق فيه ..؟ آفي ديختر: أولاً، تعتبر قدرة القوات المقاتلة على المذيع: مرحبا بوزير الأمن الداخلي آفي ديختر. آفي ديختر: صباح الخير.

المذيع: في حرب يوم الغفران (حرب ١٩٧٣) كنت تبلغ من العمر ٢١ عاماً على ما أذكر، أليس كذلك..؟

آفی دیختر: کنت جندی نظامی فی طریقه إلی آن یصبح جندی مقاتل،

المذيع: عدم ارتياح الجنود الآن، هل يذكرك بعدم الارتياح الذي كان سائداً آنذاك بسبب الإخفاق..؟

آفى ديختر: لا، بأى حال من الأحوال، يجب أن أقول إننى أشعر بغضب من الأشخاص الذين يحاولون التشبيه بين حرب يوم الغفران (حرب ١٩٧٣) وهذه المعركة في لبنان، فهما أمران مختلفان تماماً، ولاسيما من حيث بداية حرب يوم الغفران (حرب ١٩٧٣) وعدد الضحايا ومدى الصعوبة.. وهذه ببساطة أمور مختلفة.

مختارات إسرائيلية

التحقيق داخلها بشأن مستوى قتال الوحدات فى الميدان، أفضل من حيث التعمق والخصوصية ومن حيث النتائج والدروس التى بمكن استخلاصها من أجل سد الشغرات ومعالجة الإخفاقات فى أسرع وقت ممكن، حتى نكون مستعدين للمعركة القادمة..

المذيع: ولكن الجمهور الإسرائيلي لديه قناعة مسبقة بأن التحقيق داخل الجيش الإسرائيلي لن يجدى، بل سيخفى كل شيء.

آفى ديختر: قطعاً لا، قالنية تتجه إلى إجراء تحقيق داخلى بالجيش الإسرائيلي على مستوى الوحدات القتالية، وعلى مستوى العلاقة بين رئيس الأركان والقيادة السياسية. فهي علاقة ينبغي التحقيق فيها وهناك أمور كثيرة ينبغي تقصيها. اشياء جيدة وكذلك سيئة.

المذيع: هل ينبغى تشكيل لجنة تحقيق رسمية برئاسة قاضى من المحكمة العليا ..؟

آفى ديختر: انظر، إن لجنة التحقيق الرسمية هى وصفة جريناها كثيراً، أحياناً كانت الدروس جيدة، وأحياناً كانت الدروس أقل فائدة.. وبالمناسبة فى كل أعمال لجان التحقيق التى أتذكرها كان العمل يتم بشكل متعمق للغاية.. وكانت هناك مشكلتين يجب الإشارة إليهما: المشكلة الأولى هى صعوبة إجراء تحقيقات داخلية خلال فترة عمل اللجنة، والمشكلة الثانية هى الفترة الطويلة التى تستغرقها، وأعتقد أن الدولة أو الجهاز التنفيذى للجيش لا يمكنهما الانتظار مثل هذه الفترة الطويلة.

المذيع: وبعد كل هذه التحفظات من جانبك هل تؤيد تشكيل لجنة تحقيق..؟

آفى ديختر: لقد أوصيت رئيس الحكومة بتوصية معينة، وأعرف أنه يدرسها الآن، وأعتقد أنها يمكن أن تعالج القيود المفروضة على لجنة التحقيق الرسمية.

المذيع؛ حسناً، لقد انتهينا من هذه النقطة، دعنا نتحدث عن ساحتين أخريين.. أولاً عن قطاع غزة.. من خلفك في منصب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) الحالي، يوفال ديسكين، يعرب عن مخاوفه الكثيرة من أن غزة في طريقها لأن تصبح لبنان أخرى، فالميدان غير مؤمن تماماً وقد انسحبت قواتنا من محور فيلادلفي (محور صلاح الدين) وكميات السلاح التي تحصل عليها حركة حماس ستصل بعد وقت قصير إلى نفس مستوى الأسلحة التي يمتلكها حزب الله.. هل تعتقد أن هذه مخاوف معقولة..؟

آفى ديختر: لقد سمعت بالأمس تقديرات رئيس الشاباك، وهو يواصل الخط الذى كان يسير عليه الشاباك في عصرى وهو مستمر حتى الآن، وبالمناسبة، عندما كنا في في لادلفي مرت هذه الأشياء من تحت

الأرض (يقصد تهريب الأسلحة عبر أنفاق تحت الأرض)، والخطر من بناء ترسانة أسلحة خطيرة في غزة هو تهديد حقيقي وفعلي، وقد عرض يوفال ذلك في الجلسة بالأمس وعن حق.. ولكن هناك فروق جوهرية بين قطاع غزة ولبنان، فقطاع غزة تحده من كل الجهات دول طبيعية، إن أجاز التعبير، إسرائيل ومصر والبحر (المتوسط)، أما لبنان فتحدها سوريا وهي دولة غير طبيعية بالمقاييس التي نقصدها.. وهذا يعني أنه توجد داخل لبنان جبهة داخلية لحزب الله متمثلة في سوريا التي تستخدم كقناة لتهريب الأسلحة سواء من داخل سوريا إلى لبنان أو من إيران إلى سوريا ومن هناك إلى لبنان بشكل مستمر تقريباً، وهذا على عكس الوضع السائد في غزة.

المذيع: هل تقصد بجملة أن مصر من الدول الطبيعية أن الجيش المصرى يبذل كل ما في وسعه لمنع تهريب الأسلحة..؟

آفى ديختر: من المعروف أن الجيش المصرى لا يبذل كل ما فى طاقته لوقف تهريب الأسلحة، أو كما نعرف طاقته جيداً، وهنا سيكون لغرف طاقته جيداً، وهنا سيكون لزاماً على دولة إسرائيل العمل على ذلك بشكل مباشر، بمعنى محاولة ممارسة كل الضغوط الممكنة على مصر. ونحن نعرف أن مصر تنظر إلى الولايات المتحدة تقريباً قبل اتخاذ أى إجراء ضد إسرائيل.

المذيع: حسناً، وفيما يتعلق بالساحة الثانية سوريا، تحدثت مؤخراً عن أنه حان الوقت الستئناف الحوار معهم.. هل هناك ما يدعو للتحاور معهم.. ؟

آفى ديختر: أى مسيرة سياسية أفضل بكثير من العملية القتالية العسكرية، سواء كان مع سوريا أو مع لبنان. وأعتقد أنه فيما يتعلق بلبنان تحديداً، فإن الظروف مواتية للحوار على النقيض من سوريا، لأننا عندما نتحدث عن لبنان فإن هناك قرار صادر عن الأمم المتحدة (يقصد القرار رقم ١٧٠١) سيتم تنفيذه على الجانب اللبناني، أما على الجانب الإسرائيلي فقد اختفت فكرة دخول لبنان والخروج منها، وأصبح الطريق ممهداً لإجراء مباحثات مع لبنان.

المذيع: ولكن لا تصدر أى إشارات واضحة من دمشق، ونحن نعلم ذلك، وحتى بعد انسحابنا إلى الخط الدولي، فلا تزال بيروت تتلقى الأوامسر من دمشق حتى بعد انسحاب الجيش السورى من هناك، هل أنت على استعداد الآن مقابل سلام مع سوريا لدفع الثمن – وهو الثمن المتمثل في رغبة المجتمع الدولي وبالتأكيد دمشق في إسترداد هضبة الجولان، ۶،

آفى ديختر: أولاً، إننى لا أتفق معك فيما يتعلق بالوضع في لبنان، فهو مختلف تماماً عما كان عليه حتى خروج السوريين. فلبنان الآن لديها القدرة على

مختارات إسرائيلية

المشاركة في مسيرة مع إسرائيل دون حدوث مسيرة مماثلة بمشاركة سوريا، كما أن سوريا دولة مهمة جداً في كل ما يتعلق بنسيج الحياة هنا في منطقة الشرق الأوسط، وأعتقد أن المباحثات مع سوريا هي أمر مشروع، وإذا اتضح أن هناك شريك وموضوع للحوار، فإنني أعتقد أن هذه فكرة سليمة جداً.

المذيع: هل يتعين على إسرائيل المبادرة بذلك الآن..؟
آفى ديختر: إسرائيل بمقدورها المبادرة بذلك، ولكن
فى مثل هذه المسائل، تأتى المبادرة من طرف ثالث،
والطرف الثالث فى العالم متوافر بكثرة.

المذيع: وإذا خاطبنا هذا الطرف الثالث يجب علينا الرد عليه بالإيجاب.

آفى ديختر: نعم،

المذيع: لكنك تعرف الثمن.

آفى ديختر: نعم، إننا نعرف الثمن، وتحن محنكون، بالمعنى الإيجابى للكلمة وليس العكس، في مسألة دفع الثمن، فقد واجهنا حالتين مع دولتين – مصر والأردن – ورتبنا أمورنا. كما حاولنا القيام بذلك مع السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك، صحيح أن ذلك لم ينجح، إلا أن هذا لا يعنى أنه لن ينجح مع دول أخرى مثل لبنان وسوريا.. وريما يوضح ذلك للفلسطينيين أيضاً أنه لا توجد فرصة أمام أي دولة، لا لبنان ولا سوريا ولا السلطة الفلسطينية، دولة، لا لبنان ولا سوريا ولا السلطة الفلسطينية، لتحقيق أي إنجازات في مواجهة إسرائيل عن طريق القتال،

المذيع: دعنى أوضح أقوالك.. تقول إنك تعرف الثمن، وتعقد مقارنة بين مصر والأردن والوضع الحالي، والجميع يدرك ما هى حالة مصر والأردن، فقد عدنا إلى الحدود الدولية.. هل تعرف أن إسرائيل في نهاية هذه المباحثات ستخرج من هضبة الجولان..؟

آفى ديختر: لا توجد حدود دولية في هضبة الجولان، وإنما خط وقف إطلاق النار..

المذيع: دعنا من الجدال عما إذا كانت الخمسمائة متر (يقصد طول خط وقف إطلاق النار) تصل إلى مياه بحيرة طبريا أم لا . . السؤال المطروح الآن هو: هل يعنى ذلك أننا سنتراجع عن هذا الخط أم لا . .؟

آفى ديحتر: إن هضبة الجولان ذات أهمية كبيرة، والسؤال ليس فقط أين يبدأ الخط، وإنما ما هى اتفاقات نزع السلاح الخاصة بتلك المناطق المختلفة، وهو أمر غاية في الأهمية، وهو ما حدث في سيناء، فلم يكن ذلك مجرد انسحاب من سيناء وإنما كانت عملية كاملة شملت نزع السلاح وهو أمر مهم للغاية. وأنا لا أقترح الاستخفاف بالأمور والحديث عما إذا كنا سنرجع إلى خط المياء أم لا، لأن العيش في الشرق الأوسط دون مياه ستصحبه صعوبات بالغة، وأنا هنا

أسأل سوريا كيف ترد على تركيا كلما حدث توتر بين الطرفين، لأن الأخيرة تتحكم في صنبور المياه القادمة إلى سوريا.

المذيع: لكنك تعترف بالثمن الذي دفعناه وسندفعه، بمعنى أنه مقابل سلام حقيقى مع سوريا فإنك على استعداد للتنازل عن هضبة الجولان.

آفى ديختر: إننى مقابل سلام حقيقى مع سوريا أو لبنان فيما يتعلق بأراض ذات تاريخ نعرفه نحن وكذلك السوريون واللبنانيون، أعتقد أن ما فعلناه مع مصر والأردن هو أمر مشروع هنا أيضاً.

المديع: أي العودة إلى الحدود الدولية..؟

آفى ديختر: نعم.

المذيع: أخبرنى لقد اختفت مسألة الخطوات أحادية الجانب من الساحة أليس ذلك..؟ لا توجد خطة أخرى لفك الارتباط أحادى الجانب، وقد تلقينا صفعتين في قطاع غزة وفي لبنان، والآن ينبغي أن نتجه إلى طريق المفاوضات،

آفى ديختر: في لبنان خرجنا في خطوة أحادية الجانب، لأن هذا ما كان ينبغي عمله، إذ لم يكن هناك شريك للحوار في مايو عام ٢٠٠٠، ومن غزة خرجنا في خطوة أحادية الجانب لأنه كان ينبغي علينا أيضاً الانسحاب أحادي الجانب.. والوضع في غزة لم يتأثر ببقائنا هناك أو برحيلنا وحتى في هذا العام في غزة باستثناء العملية الإرهابية القوية التي تم خلالها اختطاف الجندي جلعاد شاليط وقتل تسعة جنود، لم يتم قتل أي مواطن إسرائيلي عن طريق غزة بعد مرور عام كامل على فك الارتباط.

المذيع: بسبب حظهم السيئ وحظنا الجيد، ولكنك نسيت صواريخ القسَّام،

آفى ديختر: بالمناسبة صواريخ القسّام تمثل مشكلة، ولكن ينبغى أن نضعها في إطار صواريخ القسّام وليس في إطار أكبر من ذلك.. وحتى فيما يتعلق بصواريخ الكاتيوشا القادمة من حزب الله اليوم، فأنا على اقتناع بأنه الآن عند بناء ميزان الردع بيننا وبين إيران، بيننا وبين حزب الله ممثلة إيران، فتحن ندرك جيداً الآن قدرة هذه الصواريخ،

المذيع: هل تخلينا عن خطة "الانطواء" أحسادية الجانب من الضفة الغربية التي طرحها رئيس الحكومة..؟

آفى ديختر: أعتقد أن الوقت الآن غير مناسب لناقشة خطة "الانطواء" بجدية، ولو قررنا ذلك فإننا سنحسم هذه المسألة على مستوى الحزب،

المذيع: في بداية الحسوار قلت لي إنك لم تولد سياسياً والدولة أهم بكثير من آفي ديختر ومن الأحزاب.. ما هو شعورك في المعترك السياسي

آفى ديختر: أولاً، إننى لازلت أنعلم وسأظل هكذا في السنوات القادمة، فهذا أمر مختلف عما فعلته في السابق، فقد عملت طيلة حياتي في دائرة واحدة وهي دائرة الأمن، سواء كنت جندياً أو عضو في جهاز الأمن العام (الشاباك)، أما في السياسة فأنت تعمل في أربع دوائر في وقت واحد، في دائرة الوزارة التي أنت مكلف بها، وفي دائرة الحكومة وفي دائرة الكنيست وفي دائرة الحرب. كيف يمكن العمل داخل أربع دوائر بعدما تعودت على العمل في دائرة واحدة. هذا هو ما ينبغي تعلمه، وأنا أسعى جاهداً للقيام بذلك على أكمل وجه.

المذيع: الشعور السائد الآن هو أن حزب كاديما استنفد كل طاقاته وأنه حزب مزاجى ولو أجريت انتخابات الآن لن يحقق أي مكاسب.

آفى ديختر: إننى أسمع هذه الأقوال، لكننى لا أعتقد أن حزب كاديما سيخسر، إننى أقابل أعضاء

كتيرين من حزب كاديما في كل أنحاء إسرائيل، ومن الطبيعي أن ينشغل الحزب الحاكم وعن حق الطبيعي أن ينشغل الحزب الحاكم بصورة تقوق انشغاله بالقضايا الحزبية. ولكن ما أراه أنه ينبغي تعميق جذور حزب كاديما الآن – على النقيض من الأحزاب الأخرى – وهذه مهمتنا، وسنقوم بها بالتوازي مع المهام الأخرى، ولا أقترح على أحد أن يتكل على أن حزب كاديما أصابه الوهن، وأنا على المستوى الشخصي أعمل من أجل تقوية مكانة حزب كاديما، وعندما أعمل من أجل تقوية مكانة حزب كاديما، وعندما ينص القانون، فأنا على قناعة بأن حزب كاديما سيكون ينص القانون، فأنا على قناعة بأن حزب كاديما سيكون أقوى وأوضح وسيكون حقيقة ملموسة لكل مواطن في إسرائيل، لاسيما وأن البدائل (يقصد الأحزاب الأخرى) أقل كفاءة.

المديع: آفي ديختر .. شكراً جزيلاً . آفي ديختر: شكراً .

# حوار مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية "تسيبي ليفني"

ملحق يديعوت أحرونوت ٢٠٠٦/٨/١١ بقلم: أميرة لام

منذ اندلاع الحرب، كان حضورها محدوداً:
فالقرارات التنفيذية يتخذها أولمرت وبيرتس وحالوتس،
اما الدعاية الإعلامية في الخارج فتم تكليف بيريس
وهرتسوج ونتياهو بها، كما تزايدت الادعاءات في وزارة
الخارجية حول قلة خبرتها وقصور أداءها وعلاقات
العمل غير الطيبة، إنها تسيبي ليفني الصاعدة الواعدة
في المعركة الانتخابية التي اعتبرها الكثيرون مرشحة
مناسية لرئاسة الوزراء، تجد نفسها فجأة تتعرض لموجة
من النقد الشديد، إلا أنها نجحت في التصدي لها.

بعد أيام معدودات من أندلاع المعارك، وتحديداً في اليوم الذي تم في إغراق البارجة الإسرائيلية قرابة الشواطئ اللبنانية، اجتمع مجلس الوزراء المصغر للشئون السياسية والأمنية من أجل اتخاذ قرار بقصف مقر حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت بخمسة أطنان من المواد المتفجرة، وكان المناخ العام يسوده التوتر، إلا أن وزيرة الخارجية تسيبي ليفني عارضت هذا التصعيد، مبررة ذلك بأن الوقت غير مناسب، وأنه من الأفضل وقف عملية التصعيد، وقد أثارت معارضة ليفني حفيظة بعض الحاضرين، ولاسيما هؤلاء الذين يعرفونها منذ بعض الحاضرين، ولاسيما هؤلاء أن ليفني تقوم، مرة أخرى، بتجهيز الدفوع القانونية التي ستدفع بها أمام لجنة التحقيق.

ويدعى أحد الأشخاص، ممن عملوا معها فى الماضي، أن أى شيء تفعله ليفنى أو تقوله يأتى بعد دراسة متأنية، نظراً لأنها تضع نصب أعينها أنها سوف تقف ذات يوم أمام لجنة تحقيق، وهذه البارانويا التى تعانينها ليفنى هى المفتاح لفهم شخصيتها وتركيبتها وصورتها التى تحافظ عليها بشدة، وقد تذكر بعض الأشخاص ممن كانوا يعملون معها فى الماضي، هذا الأسبوع، أنه عندما كان أحد العاملين فى مكتبها يحاول دعوتها لتناول الحمص على حسابه، كانت تصر على أن تقوم بدفع الحساب، وكانت تقول له: "إنك تستطيع أن تطيح بى من المنصب بسبب هذه العشرين شيكل".

بيد أن هذا الحذر قد عاد عليها الآن بالوبال، فلم تتفوه ليفني، خلال الأسابيع الأخيرة، بأية مقولة رسمية ذات أهمية حقيقية، وقللت من ظهورها في وسائل الإعلام، فيما كون كل من أولمرت وبيرتس وحالوتس ثلاثي يقوم باتخاذ جميع الخطوات والقرارات، بينما ركنت ليفني إلى الظل، وتعقيباً على ذلك، تقول ليفني: من بين كل الكلام الفارغ الذي تبته جميع القنوات منذ الصباح وحتى المساء لم أفكر في أنه يجب على أن أركض بين الاستوديوهات لإجراء المقابلات والأحاديث، أنا أعرف أنني لو أجريت مقابلة كل مساء في أي قناة، فسوف أحصل على شهرة سياسية، ولكن هذه ليست

نظريتي في المنصب".

والنتيجة هي أن وزيرة الخارجية لم تضطلع بأى دور في هذه الحرب، وفي الحقيقة لا يوجد إحساس بأنها تقود السياسة الخارجية. فوزير الخارجية هو بمثابة واجهة إسرائيل في الخارج، إلا أن هذه الواجهة مختفية الآن. وكان من المكن أن نتوقع أن تقوم ليفني بالتنقل بين عواصم أوروبا، وتجرى مقابلات وأحاديث مع كبرى الشبكات التليفزيونية، ويلتقط لها صور أثناء صعودها وهبوطها من الطائرة خلال جولاتها وهي تلوح بيدها معيرة عن غضبها أمام الكاميرات والميكروفونات، وهذا ما لم يحدث في الواقع. بينما يقولون في وزارة الخارجية أن المشكلة هي "أنها لا تتحدث الإنجليزية بطلاقة، ونحن نشتاق إلى إنجليزية سيلفان شالوم، وليفني، من جانبها، لم تشعر حتى الآن بأن هذا هو ملعبها وبيتها: وبيتها؛ فهي متبلدة المشاعر، تتنكر للمحيطين بها، كما أنها غير واثقة في قدراتها".

من جهة أخرى، يقول العاملون في مكتبها أنه خلال الأسابيع الأخيرة أجرت ليفنى عشرات المحادثات الهاتفية مع سفراء وزراء خارجية عدد من الدول، دون علم وسائل الإعلام. وترى ليفنى أنه لا يجب أن تشاهدها وزيرة الخارجية البريطانية وهي تدلى بحديث لشبكة الله بي. بي. سي كي تؤيد السياسية الإسرائيلية. وتقول ليفني: "إن مهمة وزارة الخارجية هو العمل على إيجاد قنوات سياسية. وجزء من المسألة يتعلق بالتسويق لهذه القنوات، ولكن هذا ليس كل شيء. فعندما يتصل بي لهذه القنوات، ولكن هذا ليس كل شيء. فعندما يتصل بي لبنان، كيف نستطيع إخراجهم من هناك. 5 نقوم بإجراء الماطنين من الحروج، وهذا في نظرى أكثر إيجابية وفاعلية من إجراء مقابلة في أي مكان".

#### ♦♦ على التقيض من آبا إيبان:

السؤال المطروح هنا هو: هناك تغطية إعلامية جيدة لكل ما يجرى في إسرائيل، فخلال عملية حومات ماجين "السور الواقي" أقيم في القدس مركز إعلامي للمراسلين الأجانب، أما هذه المرة لم يتم إقامة مثل هذا المركز، ولم تبث شاشات التليفزيون في الخارج صور المصابين الإسرائيليين، والمنازل المهدمة، والأب وابنته من عكا اللذان دفنا إلى جوار بعضهما البعض.

♦ إن الشعبور العبام هو إنك لا تقودين سيباسة خارجية تتسم بالعدوانية رداً على الاتهامات الموجهة ضدنا..؟

- "إننى أفهم سبب الشعور بالإحباط الذى يسيطر علينا، وهو أن العالم لا يفهمنا ويعارضنا على الرغم من أننا أيضا نعاني، وعلى الرغم من أننا أكثر تمسكا بالأخلاقيات من غيرنا، فبعد القصف الصاروخي لحيفا،

تحدثت مع مدير عام وزارة الخارجية وقلت له: "يجب أن نضع هذا أمام أجهزة الإعلام الخارجية، لأن هذه الصور والمشاهد تظهر الإشكالية القائمة، وحقيقة أن إسرائيل تتعرض لجملة هجوم شعواء، وأن هذه ليست هي إسرائيل القوية، ولكن هناك مشكلة بالنسبة لوسائل الإعلام وهي أن الجيش الإسرائيلي يريد تصفيق إنجازات، إذا فهناك صراع بين الرغبة في نقل صورة بأننا انتصرنا وبين الرغبة في إظهار ضعفنا وعجزنا في بأننا انتصرنا وبين الرغبة في إظهار ضعفنا وعجزنا في هذه المواجهة، وهذه مسألة معقدة للغاية، ولكن دوري هو ألا أكون متحدثة فقط، بل أن أقوم باتخاذ قرارات سياسية وأنفذها"،

اقد قام أولرت بتكليف كل من شمعون بيريس، بتسحاق هرتسوج وبنيامين نتنياهو، بمهمة الدعاية الإعلامية في الخارج. ألا تعتبرين ذلك بعثابة صفعة الد.

- "بالنسبة لبيريس، فأنا على اتصال دائم به، كما أننى أطالب سفارات العالم بأن يمدوا له يد العون. فبيريس لا يمثل تهديداً في نظري. فخلال الأيام الأولى للحرب قمنا بتكليف متحدثين ليسوا من مسئولي وزارة الخارجية إلى جانب أشخاص مثل نتياهو. وتغاضينا عن الاعتبارات السياسية، إنني لا أبحث عن دقائق المجد العابرة من خلال شاشات التليفزيون العالمية".

إن خيبة الأمل من إدارة ليفنى كبيرة، لأنهم توقعوا منها الكثير، فحتى وقت قصير كان الكثيرون ينظرون إليها باعتبارها البديل المناسب لرئاسة الوزراء، بينما يتضح الآن أنها في الواقع امرأة لا يجب الاستخفاف بها؛ فهي شخصية لها قيمتها، ومجتهدة ويقظة، ولكن الفجوة بين قدرتها القيادية وبين منصب رئيس الوزراء تبدو الآن كبيرة للغاية عن أي وقت آخر،

يقول مسئول سياسى كبير: "لقد كانت هذه فرصة جيدة بالنسبة لها لكى تخطو خطوة إلى الأمام، ولكنها لم تستغل هذه الفرصة كما فعل آبا إيبان عندما كان وزيراً للخارجية، وقد كوّن أولرت جبهة قوية ضدها".

فراسمها لا يكاد يذكر في استطلاعات الرأى العام التي أجريت خلال الأسابيع الأخيرة، وإذ بها فجأة تبتعد عن الأضواء، فحضورها الإعلامي لم يلاحظ سوى خلال الزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس لإسرائيل، فلا يوجد اختلاف على أن هناك انسجام بينها وبين ليفني؛ وقد نشأت بين الاثنين علاقة وطيدة قائمة على الثقة المتبادلة والسرية التامة، وطالما كانت ليفني تحرص بشدة على هذه العلاقة، وبالفعل فقد جنت ثمار ذلك عندما سمحت لها رايس بالتدخل في صياغة مسودة التفاهمات الأمريكية الفرنسية (بشأن القرار ١٧٠١). وخلال الساعات التي سبقت إعداد مسودة القرار أجرى الاثنان محادثات

مختارات إسرائيليا

استمرت حتى الساعة الرابعة فجراً. وقد أثارت مسودة القرار المبدئية حفيظة ليفني، حتى أن ذلك دفعها إلى ممارسة ضغوطاً من أجل إجراء تعديلات عليها.

وفى بداية هذا الأسبوع، عندما تم الانتهاء من بلورة المسودة، قالت للمقربين منها إنه: "على الصعيد الإعلامى هناك إنجازات كبيرة، حيث تنص المسودة على ضرورة تجريد حزب الله من أسلحته وأن يصبح الجنوب اللبنانى منطقة منزوعة السلاح، فإذا رأينا هنا مع مرور الوقت قوات دولية ويتم تطهير لبنان، فإن هذا يعد إنجازا حقيقياً".

وفى حالة ما إذا تم تتفيد ما ورد فى المسودة، فستحصل ليفنى على مكافأة جراء هذا، ولكنها ستضطر إلى اقتسامها مع كل من يورام تورفوفيتش، رئيس ديوان رئيس الوزراء، وأهارون أبراموفيتش مدير عام وزارة الخارجية، وشالوم تورجمان المستشار السياسى لرئيس الوزراء، نظراً لأنهم كانوا من المشاركين فى المناقشات، والآن لا يوجد نزاع على المكافآت بين المعنيين بالأمر، نظراً لأن الإنجاز لم يتحقق بعد ولأن ليفنى أيضاً لن تقوم بشيء من شأنه المساس بعلاقتها بأولرت، ورئيس الوزراء من جانبه ليس من مصلحته المساس بليفني: فهى تحافظ على إخلاصها له، فهى امرأة ذكية وتتمتع بشعبية تحافظ على إخلاصها له، فهى امرأة ذكية وتتمتع بشعبية كبيسرة، وقد قال أنصار أولمرت هذا الأسبوع أنه منذ حيوان رئيس الوزراء ووزارة الخارجية مثلما يحدث هذه الأيام.

تقول ليفنى بشأن معارضتها تصعيد عمليات القصف على منطقة الضاحية الجتوبية لبيروت: "لقد كان النقاش ساخناً في هذا الشأن، كان يتعين على أن أدرس الشمن الذي ستدفعه مقابل الفائدة التي ستعود علينا من القيام بهذه العملية في هذا التوقيت، وما كان يعنيني هو: هل العمليات التي سيقوم بها الجيش الإسرائيلي ستمكنني من مواصلة المسيرة السياسية..؟ ولو كان لدى اعتقاد بأن عمليات القصف من المكن أن تحقق أهدافاً سياسية بوسائل عسكرية، لم أكن لأعارض ذلك مطلقاً".

وعلى حد تعبيرها، فإنه منذ بداية العمليات العسكرية، فإنها تقكر فيما سيحدث بعد ذلك: "منذ اللحظة التي بدأت فيها العملية العسكرية كان من الواضح لي أنها من المكن أن تحقق أهدافا محدودة فقط، وأن الإنجاز الحقيقي لا يستطيع الجيش أن يقدمه لي، وإن كنت أتمنى من كل قلبي أن أرى بأم عيني نصر الله قتيلاً".

هناك نظرية تقول بأنه يجب إطلاق يد الجيش
 للقيام بمهمته قبل التوقيع على أى اتفاق.

- "إننى لا أعتقد في هذه النظرية. أعتقد أن الأرض المناسبة لاتخاذ القرارات لا يتم تمهيدها وفقاً للمدة

الزمنية، يجب إجراء تغيير في مسار العلاقة بين المسارات السياسية والخطوات العسكرية، في الماضي كان هناك اعتقاد سائد بأن دور القيادة السياسية هو إعطاء الجيش الفرصة لكسب المزيد من الوقت، وهذا ليس صحيحاً، فدوري – كما أراه – هو تعبئة المجتمع الدولي من أجل تنفيذ الخطوات المهمة بالنسبة لنا. لقد أدخلت بعض التعديلات في الوزارة لم تكن موجودة من قبل، ففي الماضي كانوا ينتظرون حتى تتتهي العملية العسكرية، عندئذ فقط كان تبدأ المساعي السياسية، فقررت أن أغير ذلك".

يبدو وكأن ليفنى تعرف تماماً عما تتحدث، حتى أنه في اليوم الذى تم فيه قصف كفر قانا، أعلنت معارضتها حتى لصديقتها كونداليزا رايس التى تناولت معها وجبة الإفطار قبل دقائق معدودات من تلقيها خبر وقوع الحادث، ومن كان معها في هذه اللحظة يشهد أن وجهها أكثر بياضاً من البدلة البيضاء التي كانت ترتديها، وخلال اجتماعات مغلقة قالت ليفنى أن القصف لم يكن قصف لكفر قانا فقط، بل كان قصف للمسيرة السياسية.

وقد أوضحت ليفني: "إن هذا الحادث أوجد صعوبة أخرى في التعاطى مع المجتمع الدولي، فمثل هذه الصور والمشاهد تشكل مشكلة حتى بالنسبة لأصدقائنا المقربين في العالم، فخلال محادثاتي مع بعض الزعماء أسمع بعض العبارات مثل (ساعدونا لكي نساعدكم)، ويجب علينا أن نتعاطى مع تأثيرات هذه الصور لدينا في الداخل"،

#### ماذا اكتشفت منذ توليك المتصب..؟

- "إننى لا أحب النصوص مطلقاً، ولكننى اكتشفت أن هناك مغزى للجلسة واللقاء والمحادثة التليفونية، وما يحدث على المستوى الشخصي، لأن زعماء الدول ووزراء الخارجية هم أيضاً في نهاية اليوم بشر، وهم ينظرون إلى إسرائيل قبل أي شيء وفقاً لوجهة نظرهم الشخصية. وهناك شيء ما بديهي في ردود أفعالهم السلبية منها أو الإيجابية، وهنا تظهر الأهمية الكبيرة للعلاقات الشخصية. فقد كان هذا شيئاً جديداً بالنسبة

### أح ما هي الأهداف الأساسية التي تسمين لتحقيقها في الفترة المقبلة..؟

- "أسعى لإضفاء الشرعية على تصرفات إسرائيل في هذا العالم، لأنه قد حدث نوع من نزع الشرعية عن دولة إسرائيل، وأنا أعتقد أنه إذا دعيت الأمم المتحدة اليوم من أجل اتخاذ قرار بإقامة وطن قومى للشعب اليهودي في أرض إسرائيل، لانتهى التصويت الذي نحتفل به منذ يوم الاستقلال حتى الآن نهاية أخرى تماماً".

إن السؤال الرئيسي الذي يجول في خاطر المواطن الإسرائيلي العادي، هذه الأيام، والذي يقضى وقتاً في منطقة جوش دان، يدور حول "ماذا سيسقط علينا..؟"، والمقصود ليس أخباراً عن فوز باليناصيب أو ترقى في العمل سيدر ريحاً هائلاً، من البديهي أن الحديث يدور عن صواريخ "زلزال" و"فجر"، والشيطان وحده هو الذي يعلم ما يمتلكه حزب الله في صندوق الأدوات الموجه الآن بصورة دقيقة إلى الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

لقد وجدت القيادتان السياسية والعسكرية، بل والمواطن نفسه، صعوبة في بداية الحرب في استيعاب أن الصواريخ تسقط على حيفا والشمال بأعداد مخيفة. كانت الحياة في تل أبيب تسير بلا عوائق تقريباً، حتى جاء المقربون من نصر الله وقالوا أن تل أبيب في مرمى الهدف، وأعلن نصر الله، الذي أيّد هؤلاء المقربين، أن حكم بيروت كحكم تل أبيب (أبعد من حيفا). ومنذ ذلك الحين يحاول المواطن البسيط البحث في موقع جوجل البحثي على الإنترنت عن الفرق بين أفجر ١ " و"فجر ٥ " والمدى الذي يمكن أن يصل إليه صاروخ زلزال.

وبسبب مـثل هذه المخاوف من تتوع الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل، يعتبر د. عزرئيل لوريل ضيفاً مرغوباً فيه .. وفي برنامج الصباح بالقناة الثانية الإسرائيلية حاولوا التعرف من لوريل على توقعاته، لكنه لم يتمكن بسبب قصر فترة البث. ولكن رغم ذلك كان الحوار معه مهماً للغاية. فلا يوجد كثيرون في إسرائيل يعرفون شكل صاروخ زلزال من الداخل مـثل د، لوربل، الخبير في الصواريخ والأسلحة الصاروخية.

ويقول د. لوريل: "لم أكن أشعر بالقلق من قدرة حزب الله على إطلاق صواريخ على منطقة تل أبيب. صحيح أن ذلك ممكن الحدوث، لكنتي لم أكن سأرحل إلى إيلات لهذا السبب، إنني أنام جيداً ليلاً. لا يمكن تشبيه الوضع في منطقة وسط إسرائيل بوضع سكان المنطقة الشمالية. هناك مثل يقول "رب رمية من غير رام"، وهذا ينطبق أيضاً على صواريخ الكاتيوشا، غير أنه في حيفا تم إطلاق عدد كبير من صواريخ الكاتيوشا، وإجمالاً، فهذا ليس سلاحاً جاداً، فصاروخ الكاتيوشا ليس خطيراً، ولا يهدد الوجود، كم عدد قتلي صواريخ الكاتيوشا في الجبهة الداخلية، كم عدد عشرات جراء ألفي صاروخ كاتيوشا تم إطلاقها. هذا أمر غير جاد من الناحية الإحصائية، صحيح أن الرأس الحربية غير جاد من الناحية الإحصائية، صحيح أن الرأس الحربية للصواريخ التي قد تسقط على تل أبيب كبيرة للناية، تزن

حوالى ٥٠٠ كجم، ولكن كم عدد الصواريخ التى سيتم إطلاقها ..؟ لقد أطلقوا علينا صواريخ سكاد في حرب الخليج الثانية، ولكن كم كان عدد القتلى..؟ قتيل واحد..".

### ایمنی هذا أنه حستی لو أطلق وها علی تل أبیب لن تعدقط دفعات كبيرة منها ..؟

- "لا أعتقد ذلك، وإن كنت لا أستطيع نفيه، لكننى لم أكن ساغير محل سكنى لهذا السبب، لا أعتقد أنهم سيطلقون أعداد كبيرة من الصواريخ على تل أبيب. لا أعتقد أنهم قادرون على ذلك، فقد تم تدمير بعض قاذفاتهم فور اندلاع القتال، والبعض الآخر في وقت لاحق، وهم يمتلكون الآن عشر قاذفات، أما مسألة إطلاق صواريخ على تل أبيب فهي قصة كبيرة".

### الفارق بين إطلاق مساروخ زلزال وصاروخ كاتيوشا..؟

- "زلزال هو صاروخ نقيل للغاية، أما صاروخ الكاتيوشا فهو عبارة عن أنبوب يستطيع شخصان حمله بسهولة، ويضعانه على قادف ثلاثى أو ثنائى ويطلقانه، ويمكن إطلاقه من وسط بستان. أما صاروخ فجر فإطلاقه أكثر تعقيداً، ناهيك عن زلزال، الذي يتطلب شاحنة ويحتاج إلى التوجيه الدقيق، وهذه صواريخ أطول من حيث المدى".

#### ۹ ما مدى خطورة صاروخ زلزال..؟

- "يحمل رأسا حربية تفوق بكثير صاروخ سكاد. في حرب الخليج الثانية قللوا حجم صاروخ سكاد حتى يستطيع أن يصل لإسرائيل. كانت رأسه الحربية الأصلية تزن ما بين ٥٠٠ إلى ٦٠٠ كجم، واستطاعوا أن يقللوها إلى النصف، أما صاروخ زلزال فيحمل رأس حربية مزدوجة، فلو سقط على مبنى سكنى في تل أبيب، بمقدوره القضاء على طابقين بالكامل، وإن كان الأمر يتوقف ايضاً على نوع المبنى".

### باختصار هل بمكن أن تسقط صواريخ زلزال في تل

- "تعم.. حزب الله يمتلك مثل هذه الصواريخ" -

#### ما مدى دقة صاروخ زلزال فى إصابة الهدف.؟

- "دقته تعادل ۱٪ - ۲٪ من المدى المحدد، بمعنى أنه لو أُطلُق لمسافة مائة كيلومتر، فإنه سيسقط فى دائرة كيلومتر، ولا يمكن تحديدها بالضبط، ولو حاول إسقاط مبنى ما، سيضطرون لإطلاق عشرات الصواريخ حتى يقتربوا منه، وصاروخ سكاد أكثر خطورة منه، فهو صاروخ موجه"،

#### م ما هو مصدر صاروخ زلزال. ٤

- "الصواريخ مثل زلزال وسكاد تقوم على صواريخ سكاد

مختارات إسرائيلية

الروسية التى تقوم على صاروخ V2. وهذه كانت تكنولوجيا معروفة فى الحرب العالمية الثانية، والروس أخذوه وطوروه، ومشكلة هذه الصواريخ كانت الوقود السائل، صحيح أنه كان أكثر طاقة من الوقود الصلب، إلا أنه لم يكن بالإمكان تركه داخل الصاروخ فترة طويلة، وقد قاموا بأخذ الصاروخ وهو فارغ، ووضعوه، وملئوه بالوقود واطلقوه.. وهذا ينطوى على عيوب كثيرة، وبمرور السنين انتقل العالم الاستخدام الوقود الصلب، وهو أقل طاقة، لكنه أكثر ثباتا، وبالتالى عندما يكون الصاروخ جاهزاً يطلقونه، دون أن يكون هناك داعى الإشعاله..

"وفي حينه حصل الإيرانيون على صواريخ سكاد روسية، وقرروا الانتقال إلى استخدام الوقود الصلب، ويعتبر زلزال هو أحد التطويرات الأولى لصواريخ تقوم على الوقود الصلب من صنع إيران، لا شك أن الإيرانيين لا يستخدمون الآن صواريخ زلزال، وأعتقد أنهم تخلصوا من هذه الصواريخ وسلموها لحزب الله، بالمناسبة، المنظمات، مثل حزب الله، تستخدم الصواريخ والقذائف لأنه من السهل تشغيلها. فالصواريخ هي من صنع العباقرة لكي يشغلها الأغبياء".

وعلى حد قول د. لوريل، فإن الخطر على منطقة وسط إسرائيل، لو كان هناك بوجه عام، قد يأتى من جانب السوريين. صحيح أن حزب الله يطلق بلا تمييز على المنطقة الشمالية، إلا أن بشار الأسد لو تهور، فإن هناك حقاً ما يدعو للخوف، ويقول لوريل: "صحيح أن حزب الله يمكنه إطلاق صواريخ على تل أبيب، إلا أن فرص إصابتنا ضئيلة، الخطر من السوريين، فهم يمتلكون كميات كبيرة من الصواريخ معظمها دقيقة".

#### اللهم سيطلقون علينا . ٤

- "لو قرروا الانضمام للحفلة، فإنهم سيفعلون ذلك. فهذا الأمر الوحيد الذي يمكنهم فعله، فهم لن يهاجموا هضبة الجولان، وأحد الأسباب التي دفعت السوريين لشراء صواريخ دقيقة هي عدم وجود فرصة أخرى لإصابتنا، فقد تورطت عدد من الدول العربية دائماً في معارك جوية ومدرعة، لكن عن طريق هذه الصواريخ يمكنها (يقصد سوريا) تهديد الجبهة الداخلية الإسرائيلية".

#### ا مدى خطورة صواريخهم.٤٠

- "يمكن لصواريخهم أن تهدد الجبهة الداخلية. فهم يمتلكون مئات من صواريخ سكاد إس إس ٢١، وهذا صاروخ دقيق للغاية يصل مداه إلى ٧٠-١٢٠ كيلومتراً، ودقته في إصابة الهدف جيدة. وهذا يعنى أنهم لو قرروا إسقاط هدف ما، سيطلقون عليه ثلاثة صواريخ، أحدهم سيصيبه بالتأكيد، كما يمتلكون صواريخ سكاد تصل لمسافات أبعد بكثير، ومن حيث الجبهة الداخلية والمنطقة الشمالية ومنطقة الوسط، فإن هذا تهديد حقيقي، فالسوريون أخطر بكثير".

### هل تعرف أن الجمهور في حالة غزع.٤

- "وسائل الإعلام هي المسئولة عن انتشار حالة الفزع هذه".

#### ♦ نحن المنسون مرة اخرى..؟

- "الجميع يتحدثون عن الصواريخ. يقولون للجمهور في وسائل الإعلام إنه ستسقط قنابل، ولذا فهو ينتابه الرعب. في حرب الأيام الستة (حرب ١٩٦٧)، وكان تعداد سكان إسرائيل ثلاثة ملايين نسمة، توقعوا أنه لو قامت القوات الجوية المصرية بالهجوم سيسقط ٥٠ ألف قتيل، وخصص الحاخامات حدائق عامة لتكون مقابر مؤقتة، حيث كان عدد السكان نصف عددهم اليوم، وهذه القصة لم يتم نشرها لأن وسائل الإعلام لم تكن مهيمنة".

#### 4 ألا تقلل من شأن حزب الله..؟

- "لا .. صحيح أن هناك قتلى، لكن هذه حرب يا رفاقي .. لا لقد اعتدنا على إنهاء كل شيء خلال أسبوع . لكن في حرب الأيام الستة (حرب ١٩٦٧) سقط منا ٨٠٠ قتيل . لو كنت مبالغاً ، فإننى أعتقد أن إصابة تل أبيب لن تكون خطيرة" .

#### ♦ لكن السوريين سيقصفوننا ..؟

- "إنني لن أتوجه للنوم في ملجأ".

بعدما أصبنا بحالة هلع (لأننا كلما حاولنا تهدئة أنفسنا، يتزايد إحساسنا بالفرع) يظهر التساؤل عما يمكنا فعله لحماية أنفسنا لو أطلقوا علينا صواريخ، وعلى حد قول لوريل، فإن سكان المنطقة الشمالية لم يتبق أمامهم سوى تمنى الخير، فالأنظمة الدفاعية لإسرائيل غير قادرة على وقف الدفعات الصاروخية التى تطلق عليهم، وهو يقول؛ "ليس هناك ما يحمى سكان المنطقة الشمالية من الصواريخ، فمنظومة الباتريوت تستغرق وقتاً قصيراً جداً في الرد.. وصاروخ "حيتس" أسوأ في هذا الصدد لأنه يعمل على ارتفاعات أعلى بكثير، فهو مخصص لشيء آخر، لصاروخ من سوريا، وليس لصاروخ من كوخ في لبنان. فصاروخ من سوريا، وليس لصاروخ من كوخ في لبنان. فصاروخ من سوريا، وليس لصاروخ من كوخ في لبنان. فصاروخ من سوريا، وليس لصاروخ من كوخ في لبنان. فصاروخ من سوريا، وليس لصاروخ من كوخ في لبنان. فصاروخ من سوريا، وليس لصاروخ من كوخ في لبنان. فصاروخ من سوريا، وليس لصاروخ من كون في الجو، وهو غير مخصص للتصدي لصواريخ الكاتيوشا".

#### ♦ هل هناك وسائل حماية من صواريخ الكاتيوشا .٤

- "منظومــة ناوتيلوس.، ولكن للأسف إسـرائيل لا تمتلكها .. فهناك طراز واحد في أمريكا لم ينتهوا من تطويره بعد. أما لدينا فقد توقفوا عن الاهتمام بمنظومة ناوتيلوس منذ بضع سنوات، ريما لأنهم قرروا عدم جدية التهديد. أما الأمريكيون من جانبهم فقد واصلوا تطويرها. وقد طوروها بشكل يمكنها من اعتراض قذائف الهاون".

#### ♦ متى توقفت إسرائيل عن ذلك...؟

- "قبل عامين أو ثلاثة".

#### ا منا يسرعن تقصير.

"لا أتطرق إلى هذه المسائل، فالأجهزة الأمنية كانت لها اعتباراتها، وأثناء الحرب لن نتجادل في هذا الصدد، وسوف يتم استيضاح ذلك بعد الحرب".

عاد لوريل في وقت لاحق إلى إسرائيل، وعمل في مجال الصناعة الجوية وتخصص في مجال الصواريخ. وقد اعتبر رائداً في هذا المجال بعدما ألف كتابه الأول باللغة العبرية في هذا الصدد وهو يقول: كتاب (الصواريخ الموجهة والسلاح الصاروخي) صدر عام ، ١٩٧٠ وكان الكتاب الأول من نوعه في دولة إسرائيل، وكان هذا كتاب دراسي، لأن الموضوع كان بعيداً عن تقكير الجميع .

4 ما هو مضمون الكتاب.٠٠

عميد كلية".

- "يضم الكتاب صيغاً وأشكال لمحركات صاروخية، كيف يتم إطلاقها، وماهية منظومة التوجيه، قبل أن يتم تأليف هذا الكتاب كانوا يستعينون في إسرائيل بالكتب المؤلفة باللغة الإنجليزية، وحتى وقتنا هذا ألتقى من حين لآخر بمهندسين في مجال الصواريخ يتعلمون من كتابي، وهم يقولون لي أنه موضوع في مكتبتهم الخاصة، وهناك أسلحة أسهم فيها هذا الكتاب".

وفى الآونة الأخيرة، كتب د، لوريل كتاب من نوع آخر، تحت عنوان أوزار الحرب، ويضم نظرة أخروية تحكى عن أن إسرائيل توشك على التعرض لهزة أرضية قوية، وعن أن علما أيابانيا لديه القدرة على التنبؤ بتوقيتها الدقيق اتصل بالمصريين وساعدهم في محاولة القضاء على دولة إسرائيل عن طريق الهجوم بعد وقوع الهزة الأرضية مباشرة، ويقول لوريل: "هذا سيحدث عندما تقع هزة أرضية. لا جدال على ذلك، إننا في المكان المحدد، إنني فكرت فيما سيحدث لو أنه يمكن التنبؤ بذلك، وماذا سيحدث حقا لو وقعت الحرب. كان المصريون ستروقهم هذه القصة لأنهم يمتلكون جيشا جراراً لا يمكن مواجهته".

## النظرة تسطوى على شيء من المؤامرة، وتنم عن إحساس بالملاحقة.

- "المؤامرة من قوى الطبيعة، وهذا أمر ممكن حدوثه، هناك هزات أرضية كثيرة، وأعتقد أن المصريين يتريصون بنا، وأنهم سيحاولون خطف جزء من النقب. أنا أعتقد ذلك".

#### ٩ هل تزيد الحرب من حجم مبيعات الكتاب..؟

- "هذا صحيح، لكننى لا أريد أن يتحاربوا حتى يزيد حجم مبيعات الكتاب، مع ذلك، أنا أقرأ على الإنتربت أن الناس تكتب أنه كتاب ممتاز حتى نسى الأزمات، ولنطهر العقول، فهذا كتاب جيد وأنت تجلس في ملجأ أو في مكان مؤمن داخل الشقة،. ومن قبيل المصادفة أن يصدر الكتاب ألحرب".

## من الغسريب أن الكتساب لم يتناول الأخسروية الصاروخية.

- "يمكن تأليف كتاب عن تهديد الصواريخ، عن الحرب القادمة مع إيران وما شابه ذلك، فلدى أفكار في هذا الشأن، لكن ينبغي أن نرى كيف ستسير الأمور في المقام الأول".

### حسناً، ولكن بعد إطلاق عند كبير من صواريخ الكاتيوشا، فإن النتيجة واضحة.

- "هذا صحيح، لكن هناك مشاكل أخرى، فهو يحمى في دائرة قطرها خمسة كيلومترات، أى أننا في حاجة إلى عدة أنظمة من هذه النوعية، يجب وضع منظومة من هذه النوعية في كل عشرة كيلومترات، وكل منظومة قد تتكلف ما بين ٣٠ إلى ٤٠ مليون دولار، فهذا أمر مكلف للغاية".

كيف تسير الأمور..؟

- "هناك أجهزة رادار تكتشف الصاروخ، والميزة في هذه المنظومة أن عملية تجهيز المعلومات لا تستغرق فترة طويلة، لأنها تعمل بشعاع الليزر. يلتقط جهاز الرادار الصاروخ وقت إطلاقه، وشعاع الليزر يرصده ويضئ الهدف لعدة ثوان وفجأة ينفجر. ويقترح الأمريكيون استخدام منظومة ناوتيلوس في المطارات للحماية من الصواريخ المحمولة على الأكتاف".

#### ♦ ما هي نسب نجاح منظومة ناوتيلوس.٠٠

- "حتى الآن تصل نسبة النجاح إلى ١٠٠٪".

#### لو كنت أقيم في المنطقة الشمالية، كنت سأحزن بشدة مما تقوله،

- "من الصعب رصد ميزانية للتهديدات المستقبلية. فهذه مشكلة على مر التاريخ، هل تعلم أن الجيش البريطانى رفض الحصول على مدافع قبل الحرب العالمية الأولى،،؟ من المؤكد أنه سيتم تخصيص أموال لأشياء كثيرة بعد الحرب. فالحروب مكلفة، والناس لا يفكرون في ذلك، والناس لا يرغبون في دفع أموال كبيرة من أجل أشياء مبهمة، ولكتهم ربما يفيقوا الآن".

## الم يكن من المنطقى أن تكون فنى إسرائيل أنظمة مضادة لصواريخ الكاتيوشا .؟

- "لو قرروا قبل عامين أو ثلاثة السير في هذا الاتجاه بكل قوة، لكان بالإمكان تحقق ذلك، لكنني أقول ذلك بحذر شديد، فمن الناحية الفنية نعم، ولكن من الناحية السياسية لم يكن الأمر واضحاً".

يبلغ د. لوريل من العمر ٧١ عاماً، وهو متزوج وجد لثلاثة احفاد، ويقيم في كريات أونو.. وقد بدأ شغف بالصواريخ عن طريق المسادفة، وهو يحكي:

"لقد درست درجة البكالوريوس في بطرسبرج ودرجة الماجستير في ولاية فيرجينيا، وحينها أعلنوا عن دورة في الدفع الصاروخي، لم أفهم ما علاقتى بذلك، لكنني حينها قرأت في الصحيفة أنهم أطلقوا صاروخ شافيت ٢، وهو ما أثار الحماسة بداخلي، توجهت إلى عميد الكلية وطلبت الانضمام إلى دورة الدفع الصاروخي، كان هناك أربعة خمسة طلاب في الفصل، كلهم ضباط في الجيش الأمريكي، الشيء الطريف هو أن المحاضر كان مهاجر عراقي الأصل، ودرس الماجستير في انجلترا والدكتوراه في الولايات المتحدة، وبعد ذلك انتقل إلى جامعة أخرى وأصبح الولايات المتحدة، وبعد ذلك انتقل إلى جامعة أخرى وأصبح

مختارات إسرائيلية

جاء نتيجة استخدام سلاح إسرائيلي غير معروف وغريب،

يقول الخبير في علم الأمراض، د، حين كوجال، الذي عرضت عليه الصور، أنه لا يوجد شيء غريب في هذه الإصابات، فهي عادية لمن يتعرض للإصابة بالقرب من مركز انفجار قوى جداً، وهي قريبة الشبه بالإصابات التي يتعرض لها الكثير من المدنيين الإسرائيليين الذين عالجهم د، كوجال بعد تعرضهم لإصابات خلال عمليات انتحارية تم تنفيذها في حافلات،

وقد جرى اللقاء مع الطيارين الذين يلقون بهذه القنابل على لبنان في نهاية الأمر عشية الأربعاء الماضي، بعد أن اتضحت النتائج السيئة لمعركة بنت جبيل، وبدت القاعدة العسكرية في حتسور هادئة فخورة بذاتها كما لو كانت كيبوتس في أحسن فتراته. وقد عُلقت على الحائط صور قادة السلاح السابقين، بدءاً من عاموس لفيدوت حتى دان حالوتس، ويقولون بدءاً من عاموس لفيدوت حتى دان حالوتس، ويقولون في مكتب القاعدة: كل من يرغب في أن يكون قائداً لسلاح الطيران يمر من هنا".

كان الهدوء يسود المكان معظم الوقت، إلى أن سُمعت قبيل غروب الشمس ضجة شديدة ناجمة عن عمليات هبوط وإقلاع لطائرات متجهة للبنان أو لقطاع غزة، مثلما أوضح لنا قائد القاعدة.. وفي يوم الأربعاء ذاته قُتل في القطاع ٢٣ فلسطينيا، من بينهم ستة مدنيين.

جئت لأتحدث مع قائد القاعدة العقيد "أ" وقائد سرب إف ١٦ المقدم "ق" عن الأخلاق أكثر من الحديث عن الحرب طرح نفسه عن الحرب. ولكن الحديث عن الحرب طرح نفسه بالطبع، وقد بدا أقل تفاؤلاً عما كان عليه منذ أسبوع أو أسبوعين. ويقول ضباط سلاح الطيران الإسرائيلي، بطريقة أو بأخرى، إنه ببساطة لا يمكن الحيلولة دون إطلاق صواريخ الكاتيوشا على إسرائيل، وإذا كان هناك

من وعد الجمهور بشيء آخر، فإن هذا الوعد لم يكن جاداً.

## ♦ هل كنتم تعتقدون أننا سنظل بعد مرور أسبوعين نتلقى صواريخ الكاتيوشا بمعدل مائة صاروخ في اليوم ..؟

- "على حد تقديري، إذا كنت ترغب في الوصول الى وضع لا يتم فيه إطلاق صواريخ في حرب ضد منظمة إرهابية لديها عشرات الآلاف من منصات إطلاق الصواريخ، ينبغي عليك أن تتخذ قراراً باحتلال لبنان بأكملها والانتقال من منزل إلى منزل. كان رأيي أنه مستحيل من الناحية العسكرية الحيلولة دون إطلاق الصواريخ، وبعض منصات إطلاق الصواريخ عبارة عن أنبوب تم دسه في أحد البساتين وبه آلة لضبط الوقت ولا يأتي أحد لتشغيله، وحتى يتم تدمير هذا الأنبوب، يتطلب الأمر تدمير كل البستان، بل وبساتين وأحراش يتطلب الأمر تدمير كل البستان، بل وبساتين وأحراش أخرى".

### ♦ وهل كانت القيادات ورئيس الوزراء على علم بذلك..؟

- "أعتقد نعم" -

### الأمر المحمات الجوية..؟

- "لا أذكر أنهم وعدوكم بذلك، أخبروني من هو الشخص الذي وعدكم بذلك..؟"

كان العقيد "أ" على استعداد للانتقادات من جانب "الصحفيين والمحللين والساسة" بشأن عدم تدمير الجيش الإسرائيلي لبنت جبيل تماماً. ويعتقد أن هذا تصرفاً مرفوضاً أخلاقياً، حتى لو قالوا له أن هذه البلدة لا يوجد بها سوى المخريين ويجب عليه أن يقصفها.

على أية حال، إذا كان لدى الجيش الإسرائيلى شك في ضرورة الحرب، فإن هذا الشك لا يمكن إيجاده لدى قائد السرب لدى قائد السارب للقدم "ق"، إنهم يقولون أن حزب الله يريد أن يلقى بنا في البحر، وهو يطلق صواريخ من مناطق يوجد بها مدنيين، في حين أن الجيش الإسرائيلي الذي يحاربه هو "أكثر الجيوش أخلاقية في العالم". وإذا كان أحد يريد تفسيراً لكل حادثة يُقتل فيها مدنيون "غير مشاركين في القتال" – وهذا هو الوصف الذي يفضله الجيش الإسرائيلي الآن – وهذا هو الوصف الذي يفضله الجيش الإسرائيلي الآن – فالمدنيون الذين قتلوا في

مخابئ منازلهم تعرضوا للقصف لأن منازلهم تعتبر "هدفاً إرهابياً"، والمدنيون الذين قتلوا بينما كانوا يسيرون على الطريق محاولين الفرار من القرى الواقعة بالقرب من الحدود مع إسرائيل قتلوا لأن سيارتهم تم اعتبارها "هدفاً مشروعاً".. ولكن أحيانا ما تكون هناك أخطاء كما حدث في قرية مروحين.

وتعد حادثة مروحين حادثة هامة، فقد قتل هناك ٢٣ مدنياً، بينهم نحو ١٨ طفلاً، بينما كانوا يفرون من القرية الواقعة بالقرب من الحدود مع إسرائيل، بعد أن تم إلقاء منشورات على القرية تطالب السكان بمغادرة منازلهم، ويقول العقيد "أ" أنه في هذه الحالة كان الأمر مجرد خطأ، فقد تم إبلاغ الطيار بإصابة هدف محدد، ولكنه أخطأ الهدف، ولكن المشكلة أكبر بكثير مما حدث في قرية مروحين، فقد ذكر صحفيون أجانب أن هناك العديد من الحوادث التي قتل فيها أسر كاملة في الوقت الذي كانت تحاول فيه الفرار من القرى عقب تحذيرات الجيش الإسرائيلي (يقصد أن الإعلام يروج للأحداث بتضخيمها وتزييفها على غير الحقيقة).

ويقول مسئول غربى قام مؤخراً بزيارة لبنان أن ظاهرة مهاجمة الطرق جواً ظاهرة منتشرة للغاية، فالسيارات التابعة للأمم المتحدة أو التابعة للصليب الأحمر فقط هى التى تستطيع المرور على الطرق بنوع من الأمان النسبي، وذلك أيضاً بعد التسيق مع الجيش الإسرائيلي، قبل ذلك بحوالي ١٢ ساعة على الأقل، وغنى عن البيان أن سكان القرى غير متاح أمامهم هذا الخيار، ويقول المسئول: "إن سكان القرى الذين يرغبون في مغادرة منازلهم هم أشخاص غير محميين، ومن ثم معرضون لخطر القصف على الطريق، ولا شيء يجدي، لا راية بيضاء ولا أى شيء آخر، لذلك، ظل كثيرون منهم في الخلف، إنهم يخشون البقاء، ولكنهم يخشون أكثر الرحيل".

العقيد "أ" لا يعرف المشكلة، ويقول: "نحن لا نقصف السيارات بشكل عشوائي، السيارات الوحيدة التي تعتبر هدفاً للقصف هي التي تطلق علينا النيران، لا أذكر أن هناك سيارة لاجئين كانت هدفاً وحاول أحد قصفها"،

## ♦ هل السيارات التي تطلق النار هي فقط التي تتعرض للقصف..؟

- "الجيش الإسرائيلي لا يقصف السيارات التي نعرف أنها سيارات مدنية، من ناحية أخرى، كل سيارة تتعرض للقصف تكون هدفاً مشروعاً للقصف، أحياناً تكون هناك حالات لم يتم فيها اعتبار السيارة هدفاً مشروعاً، لأن هناك معايير محددة يجب أن تتوافر في تلك السيارة حتى يمكن اعتبارها هدفاً مشروعاً".

ويضيف الضباط أن من يقرر ما الذي ينبغي قصفه وما الذي لا ينبغي قصفه في نهاية الأمر هو الشخص

الذى يطلقون عليه "المسيطر"، وهو قائد سلاح الطيران شخصياً أو شخص آخر في غرفة عمليات سلاح الطيران ويتابع المستجدات، هذا هو الذى يصدر تعليمات قصف السيارة التي تعتبر هدفاً مشروعاً، أو حتى أي هدف آخر،

ويقول العقيد "أ" أن المشكلة تتمثل في العدو، أي في حزب الله، فهو لا يتصرف كجيش، بل يختبئ بين المنازل، بل إنه حتى لا يرتدى زيا عسسكريا، وهكذا يطمس معالم الخط الفاصل بين المدنى والمقاتل، "بين من يحاربك وبين غير المشارك في القتال".

## ولكن القانون الدولى واضح، فهو ينص على عدم المساس بغير المشارك في القتال.

- المقدم "ق": "القانون أكثر تعقيدا .. فالقانون ينص على أن كل ما له صلة بالجيش، يصبح هدفا عسكريا مشروعا، باستثناء بعض الحالات الشاذة، سأضرب لك مثال على ذلك بما حدث صباح اليوم. كنا نرى سيارة أطلقت صواريخ ودخلت إلى منزل، منزل مدنى لم يتم تحديده على أنه هدف إرهابي، وهو منزل مكون من ثلاثة طوابق. ما هذا المنزل..؟ هل هو مبنى مدني..؟ أم إرهابي ٥٠٠٠ الإجابة قِاطعة: هذا المبنى مبنى إرهابي، كان هذا قرارا سهلا، فقد كانت هناك أنشطة تخريبية عدائية، وقد تلقيت من قيل كل المنطقة المحيطة تحذيرات بأن سلاح الطيران يعمل هناك، وأنه ينبغي عليهم إخلاء المنطقة حتى لا يتم المساس بمدنيين. لذا، كان من السهل جدا على الطيارين إلقاء قذائف على هذا المنزل، رغم أنه لم يتم تحديده على أنه هدف إرهابي، وفي حالات أخرى نخرج لقصف أهداف تم تحديدها على أنها أهداف إرهابية.. نعرف من الموجود هناك ونقوم بقصفه".

### ♦ وهل حقاً تعرفون ..؟

- يقول العقيد "أ": "الطيار لا يعرف، ولكن هناك أشخاص يعرفون، ولكن في النهاية، أنت كطيار لديك القدرة على اتخاذ القرار"،

### ۱تخاذ قرار بعدم القصف..؟

- يقول "أ": "إذا وصلت إلى المكان وعرفت معلومات جديدة، كأن تجد تجمهر على سبيل المثال، وقد حدث في بعض الحالات أن قال الطيار: "يا رفاق، لا يمكنني إلقاء القذائف هنا، وحينها ننقل للطيارين رسالة بوقف الهجوم إذا بدا لهم أن هناك شيئاً ليس على ما يرام في ما يتعلق بالسيارات أو المنازل التي لا تظهر في الصور الجوية، حتى لو أصدر "المسيطر" - الذي قد يكون قائد سلاح الطيران - تعليمات لهم تقضى بأنه ينبغي عليهم تنفيذ المهمة .، كما أننا نسعي إلى التلقين المستمر حتى نتلافي الأخطاء قدر الإمكان"،

رغم كل هذه التلقينات، كيف يمكن أن يُقتل في

لبنان ۲۰۰ مدنی..؟

- يقول "أ": "هناك ٤٠٠ قنيل".

♦ "مل ترفض وصفهم بالمدنيين..؟".

- "جنودنا الذين قتلوا في بنت جبيل مدنيين أيضاً".

بيدو جنديا. هل أطلعك على الصور، هذا الرضيع لا ييدو جنديا. هل تشعر بأن الأمر اخلاقي رغم وجود عنديا، نصفهم تقريباً من الأطفال، حسب البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة. ؟

- "الإجابة نعم، نحن لسنا الدولة الوحيدة التى تحارب، إننى أرى كيف تحارب الدول الأخرى، وأرى كيف يحارب الدول الأخرى، وأرى كيف يحارب الأمريكيون، وليس لدى شك فى أننا أكثر جيوش العالم أخلاقية.. إننى أشعر بالألم والأسى عند مقتل أى طفل أو أى شخص بريء، فهذا يؤلمنى للغاية، لأننى أشاهد هذه الصور وأفكر فى أطفالي".

الطيارون هذه الصور٠٠٠٠ الصور٠٠٠٠

- "يرونها ويتحدثون عنها، والأحاديث التى تدور بينى أنا وقادة الأسراب وبين المقاتلين تدور حول هذه القضايا، هناك من يوجهون أسئلة صعبة على غرار الأسئلة التى تطرحها، ولكن فى النهاية يقوم رجالنا بتنفيذ المهمة، لأنهم على يقين بأن هذه المهمة أخلاقية وعادلة، الحفاظ على حياة الإنسان هو قيمة سامية، ولكن حياة مواطنى إسرائيل وحياة جنود الجيش الإسرائيلي أولاً وقبل أي شيء".

لم يسمع العقيد "أ" عن أهداف مدنية تعرضت للقصف، كل الأهداف هي "أهداف إرهابية"، ويقول على سبيل المثال، إن الضاحية الجنوبية في بيروت، التي دُمُّرت بالكامل، هي قاعدة عسكرية يحيط بها جدار ولا يوجد بها سوى أنباع حزب الله وأسرهم، وغير ذلك قهو حي مهجور.

ويقول العقيد "أ" إنه لا يعرف شيئاً بخصوص التعليمات التى أصدرها حالوتس بهدم عشرة منازل في بيروت مقابل كل صاروخ يتم إطلاقه على حيفا، كما أنه لم يسمع بنفسه المقولة التى نسبت إلى

رئيس الأركان حول إعادة لبنان "عشرين عاماً إلى الوراء". ويقول: "سمعت حالوتس بتحدث هنا مع الطيارين، وكانت الرسائل التي وجهها على عكس ذلك تماماً". بعد كل غارة جوية يجرى تحقيقاً يتم فيه مشاهدة تسجيلات الهجمات. ويقول إذا كان هناك خطأ، مثلما حدث في مروحين، يقولون للطيار إنه أخطأ. ولكن هذا حدث في قاعدة أخرى، وهذا هو الخطأ الوحيد المعترف به في سلاح الطيران خلال الهجمات الحالية. في قاعدته لم تقع أي حادثة قام فيها طيار بإطلاق قذائف على هدف غير مناسب. كانت هناك أخطاء ميدانية ولكن ليست أخطاء من هذا النوع.

لست على يقين من ذلك.. نعن نعيش في عالم المسئولية الشخصية، هذا ما ينص عليه القانون وأخلاقياتنا.

- "أعتقد أنك بهذا الرأى تسحب البساط من تحت أقدامنا وحقنا في الوجود كدولة، كأنك تقول إننا كدولة تتعرض للهجوم، ليس لدينا الحق في الدفاع عن النفس، وأننا يجب أن نحضر سكينا للسائق الذي يقود السيارة ونتعامل معه هو فقط".

ان يمتبر هذا بمثابة جريمة حرب فى نظر المديد من دول المالم. وتوجد الآن محكمة دولية فى لاهاي. هل تخشاها..؟

- "هذه المحكمة غير معترف بها من قبل عدد كبير من دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا لا أخشاها، لا أعتقد أن هناك ما أخشاه، لم أرتكب جريمة أحاكم عليها".

الطفل الشيمي، بل المسيحى أو الدرزي، سيرى هذا الدمار وسيكبر ليكون عدواً جديداً الإسرائيل..؟

- "هذا وارد، وأنا لا أنفى ذلك، ولكن ينبسغى أن أدافع قبل كل شيء عن مواطني دولة إسرائيل".

## ترجمات عبرية



## مقياس السلام لشهر يوليو ٢٠٠١ ( \*) المالام لشهر يوليو ٢٠٠١ ( \*)

يؤيدون الحكومة، ويبدون إعجابهم بحزب الله على مدى ما يزيد على ثلاثة أسابيع، منذ بدء المعركة في لبنان، رغم استمرار إطلاق النار والقتل في المناطق المأهولة بالسكان وارتفاع عدد الضحايا المدنيين والعسبكريين، لا يقتصر الأمر على أن الجمهور اليهودى يبرر الهجوم الإسرائيلي على لبنان، ويعتقد أن للحكومة أهدافاً واضحة سوف تتحقق من وراء هذه المعركة، وإنما يؤيد تماما استمرار القتال إلى أن يتم تحقيق أهدافه. وعلى غرار ذلك، هناك شبه تأييد تام لاستمرار هجمات القوات الجوية، رغم أنها تسببت في تدمير البنية التحتية اللبنانية وفي معاناة للسكان المدنيين، ورغم الانتقادات التي تتردد عبر وسائل الإعلام، يبدى الجمهور تقديرا كبيرا للقدرة القتالية للجيش الإسرائيلي ولمصداقية تصريحاته عن المعركة في لينان.

كما حظيت قدرة حزب الله القتالية بتقدير كبير، غير أن الاعتقاد السائد هنا هو عدم مصداقية تصريحاته عن الأحداث، فضلاً عن ذلك، فإن السواد الأعظم يرون أن حزب الله هو الذي بدأ الهجوم على الحدود الشمالية لخدمة مصالحه ومصالح سوريا وإيران، وليس لمساعدة الفلسطينيين في نضالهم ضد إسرائيل. ويؤيد معظم الجمهور تقريباً فكرة نشر قوة دولية في جنوب لبنان للفصل بين الطرفين ولوقف القتال بينهما.

وعلى صعيد الجبهة الداخلية، تصف أغلبية قليلة الحالة المعنوية القومية بأنها "جيدة إلى حد كبير أو جيدة جداً" - على النقيض من الشهر الماضى حيث كانوا يصفونها بأنها "سيئة إلى حد كبير أو سيئة جداً" - في حين أن أغلبية كبيرة تصف الحالة المعنوية الشخصية والإحساس بالأمن الشخصى على هذا النحو (يقصد بأنها "جيدة إلى حد كبير أو جيدة جداً").

هناك أيضا إجماع كبير للغاية فيما يتعلق بالقدرة الكبيرة للمجتمع الإسرائيلي على الصمود حتى الآن، وباستثناء نسبة ضئيلة، فإن الجميع على استعداد لمساعدة سكان المنطقة الشمالية بسبل مختلفة. أما المسألة التي لا تحظى بالإجماع هي الحق في الاحتجاج: فالجمهور الإسرائيلي اليهودي ينقسم بالتساوي بين من يعتقدون بأن معارضي سياسة الحكومة الإسرائيلية بشأن الحرب على لبنان لهم الحق في التعبير عن احتجاجهم، وبين من يعارضون ممارسة هذا الحق في الوضع الحالى (يقصد في ظل احتدام القتال).

وفيما يلى أهم نتائج مقياس السلام لشهر يوليو الذى أجرى يومى الائتين والثلاثاء ٣١ يوليو وأول أغسطس:

#### تيرير جارف للقصف:

- يكاد مواطنو إسرائيل اليهود يُجمعون بشكل تام (٩٣٪) على أن المعركة في لبنان لها ما يبررها،

مختارات إسرائيلية

بينما يرى ٥٪ فقط أنها غير مبررة، والباقون لا رأى لهم، ويوضح التقسيم، من حيث النوع، أن الغالبية العظمى من الجنسين يبررون هذه العملية، غير أن الأغلبية أقل بين النساء (٩٠٪ بين النساء مقابل ٩٧٪ بين الرجال).

- يعتقد ٧٩٪ من عموم الجمهور اليهودى أنه يجب استمرار القتال حتى يتم تحقيق الأهداف المحددة، في حين يرغب ١٦,٥٪ فقط في الإعلان الفورى عن وقف إطلاق النار وبدء مسيرة دبلوماسية على الصعيد الدولى تؤدى إلى إجراء مفاوضات سياسية.

- تعتقد أغلبية كبيرة (٥٧٪) أن للحكومة أهدافاً واضحة من وراء هذه العملية، بينما يعتقد ٣٤٪ أن هذه العملية ليس لها أهداف واضحة (٩٪ لا يعرفون)، ويظهر التقسيم، وفقاً لعملية التصويت للكنيست في الانتخابات الأخيرة، أن نسبة من لا يعتقدون أن للحكومة أهدافاً واضحة تفوق نسبة من يعتقدون أن للحكومة أهدافاً واضحة تفوق نسبة من والمتقاون ذلك بين ناخبي أحزاب يسرائيل بيتينو، والمتقاعدون ويهدوت هاتوراه، أما ناخبي حزب ميريتس فهم منقسمون بالتساوي، في حين أنه بين ناخبي سائر الأحزاب هناك أغلبية تعتقد أن للحكومة أهدافاً واضحة من وراء هذه المعركة.

- وعلى هذا المنوال، هناك تبرير قوى للحرب، حيث يعتقد ٨١٪ من الجمهور أن الهجمات الجوية في لبنان لها ما يبررها حتى لو أسفرت عن تدمير البنية التحتية اللبنانية وعن معاناة المدنيين اللبنانيين. وهذا أيضاً ما ينطبق على غالبية ناخبى كل الأحزاب، بينما توجد أغلبية ضئيلة بين ناخبى حزب ميريتس (٥٣٪) يعتقدون أنها لها ما يبررها، في مقابل ٤٧٪ يعتقدون أن الهجمات الجوية الإسرائيلية ليس لها ما يبررها،

- توضح نتائج مقياس السلام أن الانتقادات التى ترددت فى وسائل الإعالم لإنجازات الجيش الإسرائيلى فى القاتال لم تترك أى صدى لدى الجاهور اليهودي، وهكذا، يصف ١٨٪ القدرة القتالية للجيش بأنها جيدة أو جيدة جداً ويصفها ٩٪ فقط بأنها سيئة أو سيئة جداً (والباقون ليس لديهم رأى واضح)، بالإضافة إلى ذلك، يعتقد ١٨٪ أن تصريحات الجيش الإسرائيلى من ميدان المركة اللبنائي موثوق فيها أو موثوق فيها تماماً، بينما بعتقد ١٩٪ فقط أنها غير موثوق فيها (والباقون لا بعتقد ١٩٪ فقط أنها غير موثوق فيها (والباقون لا بعتقد ١٩٪ فقط أنها غير مؤثوق فيها والباقون لا مملية التصويت للأحزاب، أظهر غياب اتجاه واضح عملية التصويت للأحزاب، أظهر غياب اتجاه واضح

- وقد حظيت القدرة القتالية لحزب الله بتقدير

كبير (الأمر الذى قد يفسر سبب موافقة الجمهور على استمرار القتال ضده رغم ارتفاع عدد الضحايا الإسرائيليين فى هذه المعركة)، وهكذا، نجد أن ٤٧٪ يصفون القدرة القتالية لحزب الله بأنها جيدة أو جيدة جداً، بينما يصفها ١٧٪ فقط بأنها سيئة أو سيئة جداً (والباقون لا رأى لهم)، وقيما يتعلق بالتصريحات (يقصد تصريحات حزب الله بشأن سير المعارك والأرقام التى يقولها حول إنجازاته وخسائره)، لا يمنح الجمهور ثقته لحزب الله، إذ أن وخسائره)، لا يمنح الجمهور ثقته لحزب الله، إذ أن بشدة، بينما يصفها بأنها موثوق فيها أو موثوق فيها أو موثوق فيها أو غير موثوق فيها أو غير موثوق فيها أم

### حالة معنوية جيدة:

المعلومة اللافتة للنظر هي أن الغالبية العظمى من الجمهور اليهودى لا يرون أن ثمة علاقة بين القضية الفلسطينية وبدء المعركة من جانب حزب الله، حيث يعتقد ٥, ٩٪ فقط أن حزب الله فتح جبهة في الشمال بهدف مساعدة الفلسطينيين في نضالهم ضد إسرائيل، في حين يعتقد ٥, ١٨٪ أنه فعل ذلك لخدمة مصالحه الشخصية ومصالح سوريا وإيران.

وفيما يتصل بالوضع الذى سيسود بعد انتهاء الحرب، يؤيد ٧١٪ نشر قوة دولية في الجنوب اللبناني للفصل بين الطرفين ولوقف القتال بينهما، على غرار ما حدث مثلاً في المناطق التي دارت فيها المعارك في يوغسلافيا سابقاً، في حين يعارض ذلك المعارك في يوغسلافيا سابقاً، في حين يعارض ذلك ٢٠٪.

من الواضح أن ارتفاع نسبة الإجماع حول مختلف جوانب الحرب مرتبط بقوة بالنسب المرتفعة للحالة المعنوية القومية التي تظهر من خلال نتائج مقياس السلام، حيث يعتقد ٨٨٪ أن قدرة المجتمع الإسرائيلي حتى الآن على تحمل عبء المعركة جيدة أو جيدة جدا، في حين يعتقد ٩٪ فقط أنها سيئة أو سيئة جدا، وقد تجلت هذه القوة في استعداد كل المشاركين في مقياس السلام لمساعدة السكان في الشمال بشكل أو بآخر - بما في ذلك الضيافة، والتبرعات المالية، والسلع وغيرها. ويصف ٥٥٪ الروح المعنوية القومية حاليا بأنها جيدة أو جيدة جدا، مقابل ٤١٪ يصفونها بأنها سيئة أو سيئة جدا. تجدر الإشارة إلى أنه في الشهر السابق كانت النتائج المقابلة هي ٥,٥٣٪ و٥٨٪. بعبارة أخرى، فإنه منذ بداية الحرب ارتفعت بشدة الروح المعنوية القسومية، ولكن عندما يدور الحديث عن الروح المعنوية الشخصية، هإن الغالبية "الإيجابية" أكبر بكثير - حيث يصف الثلثان الآن حالتهم المعنوية

بأنها جيدة أو جيدة جدا، بينما يصفها الثلث المتبقى بأنها سيئة أو سيئة جدا، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك فارقا كبيرا بين النساء والرجال، ففي حين تصف أغلبية بين الرجال (٥،٥١٪) الحالة المعنوية القومية بشكل إيجابي، تصفها ٤٥٪ فقط من النساء، ويصفها ٥١٪ منهن (مقابل ٢٣٪ من الرجال) بشكل سلبى، وهذا ما ينطبق أيضا على الحالة المعنوية الشخصية، حيث يصف ٨٠٪ من الرجال (مقابل ٥, ٤٨٪ من النساء) حالتهم المعنوية بشكل إيجابي، في حين يصف ٥١٪ من النساء (مـقـابل ١٨٪ من الرجال) حالتهن المعنوية الشخصية بشكل سلبي. وفيما يتصل بالإحساس بالأمن الشخصي والأسري، يشعر ٦٥٪ بأمان أو بأمان شديد، في حين يشعر نحو ٣٣٪ بأمان إلى حد كاف أو لا يشعرون بالأمان تماماً. وهنا أيضاً نلحظ الفارق بين النساء والرجال، يشعر ٧٩٪ من الرجال بالأمان مقابل ٥٣٪ فقط من التساء.

رغم الإجماع العريض المذكور سابقاء أوضحت وسسائل الإعلام أن هناك أيضاً من لا يوافقون على أهداف القتال وكذلك على الوسائل التي استخدمتها إسرائيل خلال المعركة .. ما هو موقف الجمهور فيما يتعلق بحق الاحتجاج ضد الحرب خلال دوى المدافع . .؟ يبدو أن الجمهور اليهودي منقسم بالتساوى فيما يتعلق بالإجابة على هذا السؤال، مع تفوق طفيف للمعارضين لمارسة حق الاحتجاج في الوضع الحالى - إذ يعتقد ٥٠٪ أن المعارضين للحرب لا يحق لهم ممارسة حق الاحتجاج الآن، مقابل ٤٧٪ يعتقدون أن لهم الحق في القيام بذلك حتى في ظل دوى المدافع، وكما هو متوقع، فإن أبرز من يؤيدون حق الاحتجاج بشكل تلقائي هم ناخبو حزب ميريتس، ولكن كحذلك بين ناخبي أحرزاب العمل وكاديما والليكود أيضاً توجد أغلبية تؤيد حق الاحتجاج في الوضع الحالي، في المقابل، نجد أن ناخبي الأحزاب الدينية، يسرائيل بيتينو والمتقاعدون، يبدون تحفظهم إزاء ذلك. ومن اللافت للنظر أنه في هذا الصدد أيضاً هناك فارق على خلفية النوع، حيث ترفض معظم النساء (٥٣٪) حق الاحتجاج الآن، مقابل أغلبية من الرجال (٥٢٪) تعتقد أنه يجب السماح المارضي الحرب بالإعراب عن احتجاجهم الآن، وفي هذا الصدد أيضاً يبرز تأثير المستوى التعليمى: فارتفاع المستوى التعليمي يزيد من نسبة تأييد ممارسة حق الاحتجاج، وهكذا، فإن ٣٠٪ فقط من أصبحاب المستوى التعليمي الأساسي يؤيدون ممارسة حق الاحتجاج الآن، مقابل ٤٥٪ من أصحاب المستوى

التعليمي الثانوي و ٥١٪ من أصحاب المستوى التعليمي العالي.

### الجمهور العربي:

يُذكر أن مواقف الجمهور العربى - الإسرائيلى تناقض مواقف الجمهور اليهودى فيما يتعلق بمعظم معايير المعركة في لبنان، وذلك رغم - وربما بسبب - أن نيران حزب الله حصدت أرواح الكثيرين منهم،

به حيران حرب الله مسلمات ارواع العليرين سهم، يعتقد ١٧٪ فقط منهم أن المعركة التى تخوضها إسرائيل في لبنان لها ما يبررها، في حين أن الغالبية ١٨٪ يصفونها بأنها غير مبررة (١٥٪ لا يعرفون). وبينما يؤيد ٧٪ فقط منهم استمرار القتال، فإن السواد الأعظم (٢١٪) يؤيدون الوقف الفوري لإطلاق النار (٢٢٪ لا يعرفون). وعلى نفس المنوال السابق، نجد أن الغالبية العظمي ٢٩٪ برون أن الهجمات الجوية ليس لها ما يبررها، مقابل ٦٪ فقط يرون أن لها ما يبررها (١٥٪ لا يعرفون).

وفيما يتعلق أيضاً بمصداقية التصريحات، يتضح هنا اتجاه معاكس لما هو سائد بين الجمهور اليهودي: ٣٢٪ يصفون تصريحات الجيش الإسرائيلي بأنها موثوق فيها مقابل ٥٣٪ يصفونها بأنها غير موثوق فيها (١٥٪ لا يعرفون). وفيما يتصل بتصريحات حزب الله، يصفها ٥٦٪ بأنها موثوق فيها و٧٧٪ فقط بأنها غير موثوق فيها (١٧٪ لا يعرفون).

أما المسألة الوحيدة التى تتشابه فيها مواقف الجمهور العربى مع الجمهور اليهودى هى نشر قوة دولية في الجنوب اللبنائي بهدف وقف القتال – فالغالبية (٦٠٪) يؤيدون نشر القوة، بينما يعارض ذلك ٣٠٪ (١٠٪ لا يعرفون).

### (4) مؤشرات السلام لشهر يوليو:

بلغ مؤشر المفاوضات في إجمالي العينة ٨, ٤٥ نقطة، وبلغ في العينة اليهودية ٠, ١٤ نقطة.

يجرى مشروع مقياس السلام في مركز تامي شتاينمتس لبحوث السلام وبرنامج إيفنس Evens في جامعة تل أبيب ليحوث الصراعات وتسويتها، برئاسة البروفيسور إفرايم ياعر والبروفيسور تمار هيرمان، أجرى الاستطلاعات الهاتفية معهد ب.ي. كوهين في جامعة تل أبيب في يومي ٢١ يوليو وأول أغ عنطس ٢٠٠٦، وشعلت ٢١٧ مشاركاً يمثلون الراشدين من السكان اليهود والعرب في إسرائيل الما في ذلك يهودا والسامرة "الضفة الفريية" وغزة والستعمرات التعاونية "الكيبوتس")، تبلغ نسبة والخطا في العينة نحو ٥, ٤٪ بالزيادة أو بالنقص،

# إسرائيل لم تنتصر في الحرب

هاآرتس ۲۰۰۱/۸/۱۱ بقلم: یوسنی فیرتر

بعد مرور شهر على بداية الحرب، فترت الحماسة وحانت لحظة اليقظة، حيث تعتقد الغالبية العظمى من الجمهور الإسرائيلي بأن إسرائيل لم تتتصر في حربها مع حزب الله. كما يتضح أن غالبية الجمهور يفضلون البدائل الأخرى عن توسيع نطاق الحرب، كما قرر مجلس الوزراء. فيما يظهر الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "هاآرتس" خلال اليومين الأخيرين، وجود تراجع واضح في تأييد الجمهور الإسرائيلي لقيادته، ولاسيما وزير الدفاع عمير بيرتس، ورئيس الوزراء إيهود أولمرت.

فقد أفاد ٢٠٪ من المستطلعة آراؤهم بأنه لو انتهت الحرب الآن لكان من المكن القول بأن إسرائيل قد انتصرت في المعركة، بينما ذكر ٣٠٪ من المشاركين في الاستطلاع أن "إسرائيل لم تتتصر في هذه الحرب"، وأجاب ٤٣٪ بأن هذه الحرب "لا يوجد فيها رابح وخاسر". لذا، سيضطر رئيس الحكومة ووزرائه للعمل بشكل جاد خلال الأسابيع القادمة من أجل إقناع الجمهور بالنصر.

ومع ذلك، فقد ذكر عدد كبير من المساركين في الاستطلاع أنهم يجدون صعوبة في الإجابة على هذا السؤال، نظراً لأنه ليس لديهم أية معلومات بخصوص هذا الشأن وأسئلة ليس لديهم إجابات عليها، مثل: "ما هي الشروط التي ستفضي إلى إنهاء الحرب..؟".. بينما أشار مشاركون آخرون إلى أن "هذه ليست حرباً من المكن الانتصار فيها".

يؤيد ٢٩٪ من المستطلعة آراؤهم قرار مجلس الوزراء بتوسيع نطاق الحرب، بينما يفضل ما بين ٢٦٪ و٢٨٪ منهم "الاستمرار في الحرب الحالية، مع تعزيز الجهود السياسية".

قام بإجراء الاستطلاع، الذي نشرته صحيفة هاآرتس بين عينة شملت ٥٧٠ شخصاً، شركة "ديالوج" تحت إشراف البروفيسور كميل فوكس الأستاذ بجامعة تل أبيب، ويُعد هذا هو الاستطلاع الأول الذي تجريه صحيفة "هاآرتس" منذ اندلاع الحرب في لبنان، بيد أنه وبالمقارنة مع استطلاعات أخرى تم نشرها خلال الأسابيع الأخيرة الماضية في بعض الصحف، يظهر هذا الاستطلاع وجود تراجع حاد جداً في نسبة تأبيد الجمهور الإسرائيلي لقياداته وعلى رأسها، رئيس الوزراء إيه ود أولرت، الذي حصل على نسبة تأبيد في الستطلاعات أخرى بلغت أكثر من ٥٧٪، حصل في هذا الاستطلاع على نسبة تأبيد بلغت أكثر من ٥٧٪، حصل في هذا الاستطلاع على نسبة تأبيد بلغت أكثر من ٥٠٪، حصل في هذا الاستطلاع على نسبة تأبيد بلغت من أدائه. كما يظهر الاستطلاع وجود تراجع حاد في نسبة تأبيد الجمهور يظهر الاستطلاع وجود تراجع حاد في نسبة تأبيد الجمهور الإسرائيلي لوزير الدفاع عمير بيرتس الذي حصل – مثل

أولرت - على نسبة تأييد كبيرة في استطلاعات سابقة بلغت (حوالي ٦٥٪) خلال الأسابيع الأخيرة، حيث يظهر هذا الاستطلاع أن ٣٧٪ فقط من المشاركين في الاستطلاع راضون عن أداء وزير الدفاع، في مقابل ٥١٪ غير راضين عن أداء،

ويبدو أن استمرار الحرب، والخسائر، واستمرار إطلاق صواريخ الكاتيوشا، واندلاع حرب العصابات، قد ضيق الخناق على كل من أولمرت وبيرتس، فقد خسرا خلال أسبوع واحد غالبية التأبيد الذي منحه لهما الجمهور بسخاء شديد، ومن ثم فقد عادا إلى وضعهما الذي كانا عليه عشية اندلاع الحرب.

هناك سياسة واحدة ما تزال تحافظ على شعبيتها المرتفعة بين الجمهور .. إنها وزيرة الخارجية تسيبي ليفني. في الاستطلاع راضون عن في الاستطلاع راضون عن أدائها، في مقابل ٢٣٪ غير راضين.

فيما حصل رئيس المعارضة، بنيامين نتياهو، الذي حرص طوال الأيام الـ٢٦ الماضية على التصرف بشكل رسمي، والامتناع عن توجيه أي نقد للخطوات التي اتخذتها الحكومة (رغم أن لديه العديد من التحفظات عليها)، على نسبة تأييد كبيرة بين الجمهور، بما في ذلك مؤيدو حزيا كاديما والعمل. فقد أعرب ٥٨٪ من المشاركين في الاستطلاع عن رضاهم عن أدائه كرئيس للمعارضة"، في مقابل ٢٨٪ غير راضين عن أدائه .. وإن كان من الصعب تصديق ذلك، إلا أن نتياهو بالفعل حصل على ١١٪ نسبة تأييد أكثر من رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، الفريق دان حالوتس. حيث أعرب ٤٧٪ من المستطلعة آراؤهم عن رضاهم عن أداء الأخير. بينما أظهر استطلاع آخر، كان قد أجري في ذروة الحرب، أن ٤٣٪ غير راضين عن أداء رئيس هيئة الأركان العامة لا يمكهم أداء الأمة للجيش، بينما ذكر ١٩٪ أنهم لا يمكهم قيم أداء ...

كما أظهر الاستطلاع وجود تراجع حاد جداً في نسبة رضاء الجمهور عن أداء الجيش الإسرائيلي (مقارنة بالاستطلاعات التي أجريت خلال الأسابيع الأخيرة). فقد أفاد ٥٩٪ من المشاركين في الاستطلاع بأنهم راضون عن أداء الجيش، في مقابل ٣٤٪ قالوا إنهم غير راضين عن أداء الجيش الإسرائيلي في هذه الحرب، وبينما لا تزال هذه أغلبية كبيرة، إلا أن نسب التأييد أقل بكثير مما كانت عليه وقت اندلاع الحرب.

وثمة موضوع واحد يحظى بالإجماع، ألا وهو النقد الشديد لإخفاق الدولة في الاهتمام بسكان شمال إسرائيل

ويبدو أن قرار رئيس هيئة الأركان العامة للجيش بتعيين نائبه اللواء كبلينسكي "مندوباً عنه" في القيادة الشمالية، إلى

جانب اللواء أودي أدام، يحظى بتأبيد الجمهور، الذي يعتقد - مثل رئيس هيئة الأركان العامة للجيش - بأنه يجب إجراء شيء ما من أجل تحسين أوضاع الجيش على الجبهة الشمالية.. وإن كان هذا التأبيد لا يعد كبيراً، حيث أعرب ١٠٠٠ من المشاركين في الاستطلاع عن موافقتهم على هذه الخطوة، في مقابل ٢٣٪ منهم لم يوافقوا عليها.

# الأغلبية تقول: "الزعامة فشلت. أولمرت عد إلى المنزل"

المناول بقلم: هيئة تحرير الصحيفة جريت اليوم، أن الكثير من الناخبين نادمون على البطاقة

يديعوت أحرونوت ٢٠٠٦/٨/٢٥

أظهر استطلاع "يديعوت أحرونوت" ومينا تسيمح الذى نُشر صباح اليوم، أن ٦٢٪ من الجمهور الإسرائيلى يشعرون بأن رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، قد فشل في منصبه، وفي إدارة الحرب في الشمال، ولذلك يتعين عليه تقديم استقالته، بينما تعتقد نسبة ٢٩٪ فقط أن أولمرت جدير بالاستمرار كرئيس وزراء،

كما طالت سياط الجمهور أصحاب المناصب الرفيعة الأخرى أيضاً – وزير الدفاع، عمير بيرتس، ورئيس هيئة الأركان دان حالوتس: ٧٤٪ ممن شملهم الاستطلاع كانوا غير راضين عن أداء بيرتس ويعتقدون أنه بتعين عليه تقديم استقالته، مقابل ٢٠٪ فقط لا يعتقدون ذلك، وفيما يتعلق بأداء رئيس هيئة الأركان، يعتقد ٥٤٪ أن عليه ترك منصبه، في مقابل ٢٨٪ يعتقدون أنه مناسب للاستمرار في إدارة الجيش الإسرائيلي.

وفيما يتعلق بالسؤال: مَنْ هو الشخص المناسب لتولى منصب وزير الدفاع ..؟ أجاب ريع من شملهم الاستطلاع (٢٥٪) بأنه وزير الدفاع السابق شاؤول موفاز، بينما اعتقد ٢٠٪ أن عامى آيالون يجب أن يتولى هذا المنصب، و١٨٪ أيّدوا رئيس هيئة الأركان السابق موشيه (بوجي) يعلون، و١٠٪ أيّدوا أفيجدور ليبرمان، و٨٪ إيهود باراك، و٥٪ بنيامين نتياهو و٣٪ فقط اعتقدوا أن بيرتس مناسب لهذا المنصب،

وفى أعقاب الحرب، يعتقد الكثيرون بين الجمهور الإسرائيلى أنه يجب إجراء الانتخابات الآن: ٢٧٪ من الجمهور يؤيدون إجراء انتخابات، ٢٠٪ يعتقدون أنه يجب تشكيل حكومة طوارئ و ١٩٪ فقط يعتقدون أنه يجب الإبقاء على الحكومة الحالية،

وقد أفاد ١٦٪ ممن شملهم الاستطلاع بأنه يجب إخراج حزب العمل من الحكومة وضم الأحزاب اليمينية، في حين اعتقد ١٤٪ أنه لا حاجة لإخراج حزب العمل، وإنما يجب ضم أحزاب يمينية أخرى للائتلاف.

٠ الليكود ينمو وكاديما ينهار:

يتضح من البيانات التي تتعلق بالتصويت في الانتخابات

إذا أجريت اليوم، أن الكثير من الناخبين نادمون على البطاقة التى وضعوها في صندوق الاقتراع في شهر مارس الماضي، والآن يلوح في الأفق انقلاب واضح في تشكيل الكنيست، حيث تزيد قوة الليكود بشكل كبير ويرتفع رصيده من ١٢ مقعداً إلى ٢٠ . وفي المقابل، نجد أن كاديما بعيد تمام البعد عن الإنجاز الباهر الذي حققه في الانتخابات الأخيرة ويتراجع من ٢٩ مقعداً إلى ١٧ وفقاً للاستطلاع. كما تراجع حزب العمل وفقد ثمانية مقاعد من ١٩ إلى ١١ مقعداً، في حين زادت قوة حزب يسرائيل بيتينو، برئاسة أفيجدور ليبرمان، زيادة كبيرة ليرتفع رصيده من ١١ إلى ١٧ مقعداً.

وفضلاً عن تغيير أعضاء الكنيست، يريد معظم الجمهور أن يرى تغييراً في المناصب السيادية بما فيها منصباً رئيس الوزراء ورئيس الدولة: حيث أفساد ٢٢٪ ممن شسملهم الاستطلاع أنهم كانوا سينتخبون بنيامين نتنياهو لرئاسة الوزراء في حال إجراء الانتخابات الآن، في حين اختار ١٨٪ أفيجدور ليبرمان. وكانت نسبة ١١٪ من الجمهور ستعطى شمعون بيريس الفرصة لقيادة الدولة، في حين أيّدت نسبة ١١٪ مواصلة أولمرت فترة ولايته، ويرى ١٠٪ ممن شملهم الاستطلاع أن وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، مناسبة لرئاسة الوزراء، ولو كان المرشحان لرئاسة الوزراء هما أولمرت ونتياهو، سيفوز الأخير بنسبة ٥٤٪ من الأصوات، في مقابل ونتياهو، سيفوز الأخير بنسبة ٥٤٪ من الأصوات، في مقابل

وعقب التحقيق مع رئيس الدولة فى قضية التحرش الجنسى والابتزاز، أفاد نحو ٥٥٪ ممن شملهم الاستطلاع بأنه يجب على كتساف الاستقالة من منصبه، هذا فى مقابل ٣٣٪ أجابوا بأنه لا يجب عليه تقديم استقالته.

وفى حالة استقالة الرئيس من منصبه، يعتقد ٢٨٪ ممن شملهم الاستطلاع أن أفضل مرشح مناسب لخلافته فى المنصب هو شمعون بيريس، بينما قال ٢٢٪ يجب أن يتولى هذا المنصب الحاخام يسرائيل لاو، فى حين أيّدت نسبة ١١٪ راؤوفين (روبي) ريفلين، وأشارت نسبة ٩٪ إلى أهارون باراك، و٤٪ لصالح دافيد ليفي، و٣٪ لبنيامين بن اليعيزر و٢٪ لكوليت أفيطال.

مختارات إسرائيلي

# يسرائيل بيتينو هو الحزب الأكبر اليوم

يديعوت أحرونوت ٢٠٠٦/٨/٢٤ بقلم: أتيلا شومفلبي

أظهر استطلاع أجراه معهد سميث، تحت إشراف رافى سميث، لحساب الموقع الإليكترونى لصحيفة يديعوت أحرونوت، أنه بعد مرور أكثر من مائة يوم على أداء الحكومة الحالية لليمين، تراجعت بشكل دراماتيكي نسبة تأبيد أكبر شريكين في الائتلاف – حزب كاديما وحزب العمل، وعلى حسابهما، زادت قوة حزبي يسرائيل بيتينو والليكود، كما أن جزءاً كبيراً من الجمهور لا يؤيد حالياً أي حزب،

ويتضم من نتائج استطلاع الرأى العام، الذي أُجرى بين يومى ٢٢ - ٢٢ أغسطس على عينة شملت ٥٠٠ امرأة ورجل

يمثلون فئة الراشدين في إسرائيل (نسبة الخطأ في العينة ٥, ٤٪) أن كاديما و العمل يفقدان الآن أكثر من نصف أصواتهما، وكذلك فقد حزب المتقاعدون جزءاً كبيراً من التأييد الذي حظى به خلال الانتخابات الأخيرة،

وقد أصبح حزب يسرائيل بيتينو برئاسة أفيجدور ليبرمان الآن الحزب "الأكبر"، حيث حظى بتأييد ١٣٪ من الأصوات (في مقابل ١٠٪ في الانتخابات السابقة)، ويحتل الليكود الآن المركز الثاني بحوالي ١١٪ من الأصوات، في حين يحصل كاديما على ٩٪ (في مقابل ٢٣٪ في الانتخابات) ويتراجع العمل إلى ٨٪ (في مقابل نسبة ١٥٪ حصل عليها في الانتخابات).

### القسام تأبيد الأحزاب

| انتخابات اليوم بعدد المقاعد | انتخابات اليوم<br>بالنسبة المنوية | انتخابات ۲۰۰۲<br>بعدد المقاعد | انتخابات ۲۰۰۲<br>بالنسب المنوية | حزب            |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 17                          | 14,4                              | 11                            | 1                               | يسرائيل بيتينو |
| 14                          | 11, 4                             | 14                            | 4                               | الليكود        |
| 11                          | 1                                 | 44                            | 44                              | كلايما         |
| 1.                          | ٨                                 | 14                            | 10                              | العمل          |

هناك ظاهرة أخرى بارزة وهى أن نحو ٢١٪ من الجمهور أصبحوا الآن "أصوات عائمة" (المقصود لم يحسموا بعد من الذى سيعطونه صوتهم)، بينما يقول ٢٢٪ آخرون أنهم ما كانوا سيصوتون لو أجريت الانتخابات اليوم أو يرفضون الكشف عن الحزب الذى سيؤيدونه. وفعلياً، معنى هذا الكلام أن نحو نصف الجمهور "يقفون موقف المتقرح ويترقبون ما يحدث".

وهذه المعلومة التي تفيد بأن حوالي ٥٠٪ من الجمهور لم ينجحوا في الإجابة عن الحزب الذي سيصوتون لها، هي النتيجة الحاسمة في تحليل البيانات، والأهم من ذلك هو أن جزءا كبيراً من الجمهور يرفض اختيار أحد الأحزاب القائمة، كما أن نسبة كبيرة من هؤلاء الذين كانوا قد صوّتوا لصالح كاديما والعمل أصبحوا لا يؤيدون الآن هذين الحزيين.

فى الواقع لقد نشأ وضع أصبح فيه أكبر حزب فى إسرائيل الآن هو حزب المخيبين للآمال، سواء على مستوى الحزب الحاكم أو الأحزاب كلها. وهذا الوضع يخلق مشاكل جمة عند محاولة رسم صورة دقيقة للساحة السياسية الآن. ولذا، يجب التعامل مع نتائج الاستطلاع مع أخذ هذه المعلومات فى الحسبان،

كما تحرى الأستطلاع أيضاً سؤالين: ماذا كان سيحدث لليكود لو كان رئيسه هو رئيس هيئة الأركان السابق موشيه (بوجي) يعلون بدلاً من بنيامين نتنياهو ..؟ وماذا كان سيحدث لحزب العمل لو تولى رئاسته عضو الكنيست عامى آيالون بدلاً من

عمير بيرتس. ٩. وكانت النتائج مدهشة: الليكود برئاسة بوجى يعلون كان سيحصل اليوم على ٤, ١٧٪ من الأصوات (في مقابل ١١٪ كان سيحصل عليها اليوم برئاسة نتنياهو)، ليصبح الليكود بهذا التبديل (يقصد بتولى يعلون رئاسة الليكود) أكبر الأحزاب (يليه يسرائيل بيتينو ٥, ٩٪ وكاديما ٥, ٨٪ والعمل برئاسة بيرتس ٢, ٦٪ من الأصوات).

ويحصل حزب العمل برئاسة عضو الكنيست عامى آيالون على ٢١٪ من الأصوات (في مقابل ٨٪ يحصل عليها الآن برئاسة عمير بيرتس)، وفي مثل هذه الحالة يصبح العمل هو الحزب الأكبر يليه الليكود برئاسة نتياهو ٢,١٠٪، ويسرائيل بيتينو ٥,٥٪، وكاديما ٨٪ فقط من الأصوات،

رغم التحفظات على نسبة الأصوات غير الواضحة، يتضع من الاستطلاع الشعور السائد بين الجمهور بأن الزعامة في دولة إسرائيل يجب أن تكون لأناس أصحاب خبرة. ونظراً لأن النتائج تفيد بأن عامى آيالون وموشيه بوجى يعلون يحظيان بشعبية كبيرة جداً، ييدو أن تهافت مواطنى إسرائيل على الجنرالات مازال قائماً.. فالشعور السائد بين الجمهور هو أنه بعد أن أدار مدنيون الحرب بالطريقة التي أديرت بها، يجب إعادة العسكريين ذوى الخبرة إلى الساحة.

على أية حال، يشير الاستطلاع، في العموم، إلى خيبة الأمل الكبيرة من القيادة الحالية ومن النظام كله.

## و ترجمات عبرية



# شعصية العدد

# وزير العدل "حاييم رامون"



إعداد: وحدة الترجمة

كان عضواً بارزاً فى حزب العمل، ولكن حينما قرر آريئيل شارون تأسيس حزب كاديما، أواخر عام ٢٠٠٥، كان "حاييم رامون" أحد أبرز أقطاب حزب العمل الذين انضموا إلى الحزب الجديد.. وبالفعل، دخل انتخابات الكنيست السابعة عشرة على قائمة حزب كاديما، وكان يحتل موقعاً متقدماً، حيث كان السابع فى الترتيب.

وحينما قام "إيهود أولرت" بتشكيل الائتلاف الحكومي الحادي والشلاثين، اختار "حاييم رامون" ليشغل منصب وزير العدل في الائتلاف.

حاييم رامون محامي، من مواليد يافا عام ١٩٥٠، متزوج وأب لاثنين من الأبناء.. حاصل على بكالوريوس في موضوع الحقوق من جامعة تل أبيب، يتحدث اللغتين العبرية والإنجليزية.. أما عن خدمته العسكرية، فقد كان نقيباً في سلاح الطيران الإسرائيلي.

النشاط السياسي:

- حاييم رامون عضو كنيست منذ عام ١٩٨١، حيث كان عضواً في الدورات البرلمانية بدءً من الكنيست العاشرة (١٩٨١) وحتى الكنيست السابعة عشرة

(٢٠٠٦). وقد كان رئيساً لكتلة العمل في الكنيست الثانية عشرة (١٩٨٤).

- شغل أكثر من منصب وزاري، حيث كان وزيراً للصحة في الائتلاف الحكومي الخامس والعشرين عام ١٩٩٢، وزيراً للداخلية في الائتلاف الحكومي السادس والعشرين عام ١٩٩٥، وزير في مكتب رئيس الحكومة في الائتلاف الحكومة في الائتلاف الحكومة في الائتلاف الحكومي الثامن والعشرين عام ١٩٩٩، ثم وزيراً للداخلية في نفس الائتلاف بدءً من ١١ أكتوبر

أما على مستوى النشاط العام، فقد كان رئيساً قطرياً للجيل الصاعد في حزب العمل في السنوات ما بين ١٩٧٨ و١٩٨٤ . كما كان رئيساً للمجلس العام لتبادل الفتيان وأبناء الشبيبة،

جديرٌ بالذكر أن حاييم رامون اتهم مؤخراً بالتحرش الجنسى بمجندة في الجيش الإسرائيلي، حاول تقبيلها عنوة يوم ١٢ يوليو الماضي، وهو اليوم الذي اندلع فيه القتال ضند حزب الله في جنوب لبنان. وعلى ذلك، قرر الاستقالة من منصبه كوزير للعدل، ومازالت القضية أمام المحكمة.

# هل تستأنف إسرائيل الاتصالات مع سوريا..؟

### سعيد عكاشة

رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمنظمة العربية لمناهضة التمييز

منذ انتهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله والأحاديث داخل الدوائر السياسية في إسرائيل والعواصم المعنية بالمنطقة لا تتقطع عن ضرورة البحث عن سبل لتفكيك الأزمة المنذرة بكوارث متجددة بين إسرائيل ولبنان وعلى رأس هذه السبل المقترحة إمكانية استئناف الاتصالات السورية -الإسرائيلية، وفي هذا الصدد طالب السفير الفنلندي في تل أبيب والذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي -في تصريحات له مع جريدة جيزواليم بوست في ٨/٣٠ – إسرائيل بإرسال إشارات إلى سوريا تبين أنها (أي إسرائيل) على استعداد لاستئناف الاتصالات معها من النقطة التي توقفت عندها عام ٢٠٠٠ . وقال السفير الفنلندي أن من شأن هذه الإشارات أن تجعل سوريا على استعداد للمساهمة في تنفيذ القرار ١٧٠١ وخاصة فيما يتعلق بنزع أسلحة حزب الله فضلا عن أن تهيئة الأجواء للحوار بين دمشق وتل أبيب سيؤدي إلى مساهمة سوريا في منع وصول أسلحة جديدة إلى حزب الله. وكلها أهداف تسعى إسرائيل عمليا لتحقيقها. اهتمام الصحيفة الإسرائيلية بتصريحات السفير الفنلندي تعكس اهتماما بدا واضحا من جانب الخارجية الإسرائيلية ممثلة في الوزيرة تسيبي ليفني التي أشارت مرارا إلى أن الأمور مهيأة أمام سوريا لاستعادة دورها في المنطقة عبر الانخراط في صناعة السلام وليس صناعة الاضطرابات بتأييد الجماعات التي تنتهج العنف وتتسبب في مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة كلها.

ورغم أن التصريحات الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية لا تدعو سوريا لاستثناف المفاوضات مع إسرائيل صراحة إلا أن المعنى الضمني لمطالبة هذه الإطراف لدمشق بالانصبياع للإرادة الدولية فيما يتعلق بمعالجة الشأن اللبناني عامة وشأن حزب الله خاصة، إلا أنه بيدو من المفهوم تماما أنه لا يمكن لهذه الإطراف إجبار سوريا على القيام بمهام بلا

التوجهات الإسرائيلية بحيث يمكن القول بأن استئناف المفاوضات بين دمشق وتل أبيب سيؤدى حتما إلى تحقيق أهداف الجانبين: الجانب السوري الذي يسعى لاسترداد الجولان والجانب الإسرائيلي الذي يسمى لتأمين حدوده الشمالية ومنع إعادة تسليح حزب الله وتمكينه من البقاء وتهديد إسرائيل من الشمال..؟

إن إجابة هذا السؤال تتوقف على جملة من العناصر:

أولا: مدى شعور سوريا بالحاجة إلى مثل هذه المفاوضات

تعرضت سوريا على مدى السنوات الثلاث الأخيرة لضغوط شديدة من جانب الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أدت إلى صدور القرار ١٥٥٩ الذي أجبرها على أخراج قواتها من لبنان وحملها مستولية الكشف عن منفذى جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، وفي ظل شعور سوريا بأنها تفتقد عمليا للقدرة على تحرير الجولان المحتل فإن إخراجها من لبنان كان بمثابة حرمانها من أحد أهم أوراقها التفاوضية وبالتالي دفعها دفعا نحو التنسيق مع إيران وحزب الله كملاذ أخير للاحتفاظ بقدر ما من الضغوط على إسرائيل والولايات المتحدة تضمن عدم تجاهلها تماما كفاعل إقليمي له دور مهم في صناعة الاضطراب أو السلام بقدر متساوى في منطقة هامة بالنسبة للمصالح الأمريكية ومؤثرة بشدة على أمن إسرائيل.

في ظل هذا الوضع بيدو من المحتمل أن سوريا مستعدة لقايضة حقيقية بمقتضاها تقدم إسهامات ملموسة سواء فيما يتعلق بتفكيك ميليشيات حزب الله ومنع وصول أسلحة إلى مقاتليه والإسهام بشكل أكبر في دعم المحاولات الأمريكية لإعادة الاستقرار في العراق في مقابل أن تحصل على ضمانات أمريكية - وإسرائيلية بأن استئناف المفاوضات حول الجولان لن تكون معجرد جولة أخرى من الجولات الاستكشافية لمواقف باتت واضحة وفي غير حاجة لمزيد من الجدل بل سنتجه مباشرة لحل نهائي يقضى باستعادة سوريا للجولان وفقا لحدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ .

وبالتالى يبدو السؤال الملح الآن: هل حدث تغيير في

وحتى هذه اللحظة لا يبدو أن سوريا حصلت على مثل هذا الوعد لا من الولايات المتحدة ولا من إسرائيل وربما تكون هناك حاليا قنوات خلفية للتفاهم وبناءً على مدى استعداد إسرائيل والولايات المتحدة لمنح سوريا هذا الوعد حتى ولو سرا في إطار وديعة مكتوية مثل وديعة رابين الشهيرة سيتحدد مدى إمكانية استئناف سوريا للمفاوضات مع إسرائيل.

ثانياً: مدى استعداد إسرائيل لصفقة مع سوريا

المبدأ العام الذي يحرك إسرائيل طيلة تاريخها ألا تجرى مفاوضات تكون فيها هي الطرف الأضعف سواء لكون الوضع القانوني للمشكلة قبيد التفاوض ليس في صالحها أو لأن الوضع السياسي والعسكري لا يسمح للآخر باختراقه أو إضعافه، هكذا دأبت إسرائيل مثلا على تخريب أي محاولة لعقد مفاوضات مع دول عربية وفقا لقرارات الشرعية الدولية التي ليس في صالحها مثل القرار ١٨١، ١٩٤ وهكذا أيضاً امنتعت إسرائيل عن الجلوس مع العرب كطرف متحد (تفاوضيا) بعد مبادرة السادات لزيارة القدس عام ١٩٧٧ من خلال مؤتمر مينا هاوس الشهير، والذي كان يسعى لإجلاس منظمة التحرير الفلسطينية كطرف في التفاوض آنذاك من أجل تحديد مستقبل الضفة وغزة والقدس الشرقية.

وبدون شك أدت الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله إلى نتائج ليست في صالح إسرائيل في جوانب عدة منها إنها قوضت من مصداقية الردع الإسرائيلي وبالتالي أصبح الجلوس على مائدة التفاوض، في أعقاب هذه الحرب يندرج تحت التوصيف العام بأن المفاوضات التي ستجرى سنتم وإسرائيل في حالة ضعف معنوى على الأقل فهناك الانقسامات الداخلية في إسرائيل والتي تمنع وجود إجماع أو أغلبية أو حتى أكثرية في صف الحكومة الحالية بما يعطيه المشروعية للدخول في مفاوضات مع سوريا قد تؤدى إلى تقديم تنازلات إذا ما قبلتها هذه الحكومة ستكون ناتج ضعف في نظر الرأى العام الإسرائيلي بأكثر من كوئه انصبياعا لأهداف استراتيجية تم التوافق عليها منذ سنوات طويلة في ظل حكومات أقوى من تلك التي تجلس في المقعد حاليا. وبمعنى أكثر وضوحا فإنه حتى لو قبلت إسرائيل فكرة العودة إلى المقاوضات دون اشتراطات من جانب سوريا فإن الرأى العام الإسرائيلي سيحكم على هذه الخطوة بأنها أحد نتائج الفشل في حسم الحرب مع حزب الله وهو ما دعا وزير الدفاع الإسرائيلي وزعيم حزب العمل عمير بيرتس و للقول مؤخرا "إننا ندرس كل السيناريوهات المحتملة بشأن التعامل مع سبوريا، ولكن العودة إلى طاولة المفاوضات مها حاليا ببدو أمرا غير ملائم".

أى أن إسرائيل الشعبية والرسمية حاليا ليست فى وضع يسمح لها باستئناف المفاوضات مع سوريا إلا لو كانت دمشق على استعداد لأن تدخل جولة مفاوضات لا يتوقع الخروج منها بنتائج حقيقية وهو أمر يبدو أن سوريا لن

توافق عليه وسنشدد أكثر قياسا على تجاربها السابقة منذ مؤتمر مدريد عام ١٩٩١ – حتى لا تخسر تعاطف الشارع العربى معها دون مقابل ملموس، ولكن يبقى الأمل الوحيد لقبول سوريا وإسرائيل استئناف المفاوضات بصيغة تجمع بين قناة علنية يدخل الطرفان من خلالها التفاوض بدون شروط من الجانبين للتوصل إلى اتفاق ومن قبل ذلك الموافقة على القناة التفاوضية العلنية وإن كان هذا الاحتمال بدوره ضعيف لطبيعة المشكلات التي يواجهها نظام حكم الرئيس السورى حاليا وأيضاً بسبب المشكلات الداخلية في إسرائيل.

### ثالثاً: مدى استعداد واشنطن لاستغلال نفوذها

أيضاً يمكن القول بأن أحد العناصر الهامة في بحث إمكانية استئناف مفاوضات التسوية بين دمشق وتل أبيب هو موقف واشنطن من هذه المفاوضات ومدى استعدادها لممارسة ضنوطها على كل من سوريا وإسرائيل للجلوس معاعلى طاولة المفاوضات سرا أو علنا أو كليهما معا.

وفيما يبدو فإن واشنطن ليست راغبة بشكل مؤكد في مواصلة الضغوط على نظام الرئيس الأسد فهي مازالت تعتقد في إمكانية انصياعه في النهاية للاقتراب من الحدود التى تراها واشنطن محققة لمصالحها، ومصالح إسرائيل، ويمكن لها أن تستثمر حقيقة شعور الرئيس السورى بأن الحلقة تضيق من حوله بعد إرسال قوات دولية تستهدف ضمن ما تستهدف مراقبة الحدود السورية - اللبنائية بما يقطع تماما أي تعاون محتمل في المرحلة المقبلة بين سوريا وحزب الله ويفقد دمشق أحد أهم أوراقها التساومية مع الغرب وإسرائيل. ولكن سنظل المضلة ما هي المكافأة أو الحافز الذي يجعل الرئيس السورى يقبل بدخول مفاوضات يعتقد أنها ستكون بلا طائل ولن تحقق مطالبة بتحرير الجولان..؟ هل يكفى فقط خفض الحصار المضروب حول دمشق ومنع تشديده وإيصاله إلى قرارات عقابية في مرحلة تالية لإقناعها بالدخول في مفاوضات مع إسرائيل..؟ أم أن دمشق سيكون بوسعها تحمل هذه الضغوط لفترة أطول -حتى لو استندت على أمل أن يأتى الحل في صورة مؤتمر موسع يشبه مؤتمر مدريد ١٩٩١ يمكن أن تنضم إليه إيران أيضا كعنصرهام من عناصر تفكيك أزمة العنف والفوضى الضاربة في الشرق الأوسط حاليا . ؟

واقع الأمر أن حرب حزب الله وإسرائيل بنتائجها التى حولتها لحرب اللامنتصر واللامه زوم لا تفتح بابا لحل عاجل للازمات الحالية في المنطقة ولكنها تفتح أملا لو ضئيل في مفاوضات تستهدف التهدئة اللحظية، ولكن في كل الأحوال يبدو أن حربا أكبر وأكثر وضوحاً في نتائجها ربما تنشب في السنوات القليلة القادمة هي وحدها التي يمكن أن تحرك الأمور في أحد اتجاهين أما الفوضي الشاملة وأما الحل الذي يضمن احتواءاً للعنف لسنوات طويلة قادمة على الأقل.



## نبوءات الليبراليين المصريين حول المخطط الصهيوني

طلعت رضوان کاتب وباحث

من المحاور التى تحظى باتفاق أغلب الباحثين فى مشروع النهضة المصرية، أن المثقفين المصريين منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى نهاية النصف الأول من القرن العشرين، قد ساهموا في وضع أسس الدولة المدنية الحديثة، وذلك من خلال دفاعهم عن الليبرالية الفكرية، ووضع دستور يحدد العلاقة بين الحاكم والمحكومين، والدفاع عن الحريات السياسية والقردية، والدفاع عن حرية المرأة، كإنسان مشارك في الحياة الاجتماعية والدفاع عن التعليم المدني، ورفض فكرة الخلافة، وإصدار العديد من الصحف والمجلات الثقافية التي أثرت الحياة الفكرية.

ولكننى اكتشفت من خلال قراءاتى فى صحف ومجلات تلك الفترة، أن المثقفين المصريين لم يكتفوا بإثارة القضايا الفكرية والفلسفية التى تبذر بذور التنوير كأساس من أسس النهضة، ولم يكتفوا بعرض أحدث النظريات العلمية فى العلوم الطبيعية (بيولوجيا، فيزياء، ميكانيكا) أو فى العلوم الإنسانية (فلسفية – نفسية – اقتصادية) وإنما كانت لهم فى الكتابات السياسية تحليلات عميقة، كانت تصل أحيانا إلى درجة التنبؤ بالمستقبل.

فى عدد فبراير ١٩٢٩ من مجلة العصور التى كان يصدرها إسماعيل مظهر، مقال للأستاذ عمر عنايت بعنوان (المدنية اليهودية المستقلة) فى بداية المقال يبدأ برصد ظاهرة سيطرة "المال اليهودى الآخذ بخناق العالم والمسير لأموره، دون أن يبدو لأنظار العامة، رغم أن الخاصة ترجف كلما فكرت فى تزايد السطوة والجبروت اللذين لابد سيلزمان هذه السيطرة الآخذة فى الزيادة" ثم يؤكد على أن اليهود

هم الذين استفادوا من القلق الاقتصادى الذى نتج عن الحرب العالمية، وأن الذى ربح الحرب هو نفوذ اليهود دون سواهم واستثمروه خير استثمار"،

وفي الفقرة التالية يتضح مدى وعيه ومتابعته لأخبار السياسة الدولية ودور اليهود في صنع هذه السياسية فكتب "وانك إذا بحثت كل حركة هدامة أو مجددة في الوقت الحاضر، تجد أن محورها الدعاية اليهودية، الأمر الذي يمكننا مشاهدته متجليا في موقعين: أولا في روسيا وثانيا في فلسطين، ففي روسيا نجد الثورة تزكيها الدعوة اليهودية التي تجد المجال فسيحا لمهاجمة المسيحية - حاملة علم المدنية الحالية - أما فلسطين فسياسة اليهود تختلف فيها عما هي في أرض البلشفية، فاليهود يريدون أن يشيدوا في فلسطين نقطة ارتكاز يوجهون منها جهودهم حيث شاءوا وحيث يجدون فائدة. فكما أن روسيا ليست غير معمل البارود البلشفي الذي يعمل على تعسف المدنية المسيحية، فإن فلسطين ليست غير العش الذي ستولد فيه المدنية اليهودية المستقبلة".

بعد هذا التوصيف لدور اليهود في صناعة السياسة الدولية في كل من روسيا وفلسطين، يفاجأ القارئ بأول نبوءة من نبوءات أ. عمر عنايت والتي تحققت بالفعل، إذ كتب "يشعر الصهيونيون أنهم في حاجة إلى حماية أقوى دول العصر حتى تثبت أقدام مدينتهم الجديدة، وعندئذ يكون من أيسر الأمور عليهم إزالة تلك الحماية بفضل ما لهم ونفوذهم، وبريطانيا نفسها تشعر بنمو الحلم اليهودي تدريجيا بين أحضانها وعبثا تحاول أن تزيل عنها ويلاته

المستقبلة، مع علمها بأن إمبراطوريتها ستكون أو من يتحمل صفعات اليهودية الميتة".

> وهذا ما حدث بحذافيره: اليهود اعتمدوا على بريطانيا العظمي، وحصلوا منها على وعد باغتصاب أرض الشعب الفلسطيني المستقر، لشعب رفض الاستقرار من خلال منظومة الولاء الوطني، المنظومة المتعارف عليها لدى الشعوب المستقرة، أما اليهود فقد فضلوا منظومة الرابطة الدينية ذات المرجعية التوارتية. ومنذ وعد بلفور عام ١٩١٧ وحتى عام التقسيم ١٩٤٧ ظلت بريطانيا تساند اليهود الذين أعطوا ظهورهم لها واتخذوا من واشنطن قبلة الولاء الجديدة، بعد أن تأكدت حقيقة أن الولايات المتحدة هي الدولة العظمي الأولى في العالم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ورغم المعونات الضخمة التي حصلت عليها إسرائيل من الولايات المتحدة، تدور الأيام فتتجسس الأولى على الثانية، بل وتتحداها في الكثير من القرارات، وتتعامل معها بندية، لدرجة بيع التكنولوجية المتقدمة (طائرات بدون طيار نموذجا) لدول صناعية كبرى مثل فرنسا والصين.

> والأستاذ عنايت في تحليله لمتغيرات السياسة الدولية وتوقعات المستقبل يرى أن "فلسطين هي مركز الشرق الأدنى في المستقبل" ومن خلال متابعته لما ينشر في الصحف العالمية، فإنه يذكر القراء ببعض المشروعات التي يتم التخطيط لها ومدى تأثيرها على المنطقة العربية في المستقبل، فكتب "هنا مشروع لمد أنابيب التفط من الموصل - أغنى الأقطار في النفط - إلى ثغر حيفا الفلسطيني، وستتصل بغداد بحيفا بالقضبان الحديدية وبالطيارات وبالسيارات ومن يدرى ما يخبئه الغيب من المخترعات والمكتشفات الغربية" وبعد الكلمة الأخيرة، وبدون أية فواصل فإنه يسجل نبوءته التحذيرية الثانية إذ نص على "فإن فلسطين - ولو أنها لم تصر بعد - فستكون يوما ما -رضى الإنجليز أم غضبوا - ملكا لبني إسرائيل. وإذا قلنا بني إسرائيل، فنحن نتكلم عن أمة موحدة المرمي كثيرة المال لها رأس يفكر، لذلك ستصر على أن يكون لها القسصل في الهييمنة على مركز فلسطين الاقتصادي أولا، ثم سيأتي الوقت الذي يلتفت فيه اليهود إلى الهيمنة السياسية والتوسع أيضا".

> وأظن أننى لست في حاجة إلى أي تعليق على هذه النبوءة التحذيرية التي تحققت بعد أن احتلت إسرائيل سيناء لعدة سنوات ولازالت تحتل كل

الأراضى الفلسطينية والجولان السورية.

أما نبوءته التالثة فهي عن تأثير الدعاية اليهودية لصالح إسرائيل بعد أن تكون دولة معترفا بها دوليا، فكتب "سنسمع يوما من الأيام أن حيفا هي عروس البحر المتوسط، وأنها أكبر معطة للطيران، يعط فيها كل من يطير من الشرق إلى الغرب وبالعكس".

أما نبوءته الرابعة فهي تتعلق بانهيار الاتحاد السوفيتي (هذا الكلام عام ١٩٢٩) إذ كتب أما معمل البارود (أي روسيا) فمكان مؤقت أو مزرعة لتربية التعاليم الخطرة والسموم الفكرية التي يراد منها محو الأنظمة الحالية وسيكون اسمها يوما الأنظمة العتيقة البالية".

وفي نبوءته الخامسة كأنما يمتلك آلة سيحرية، لم يتوصل العالم إليها بعد، مثل بلورات ألف ليلة وليلة، فكتب عن مصر وعن مستقبلها إذا لم تنتبه لخطورة المخطط الصهيوني، فنص على "يجب أن نتطلع إلى ذلك اليوم، فإنه سيكون الحد الفاصل بين عهدين: عهد مصر الذهبي وعهدها المظلم فبعد ذلك اليوم ستكون مصر كمية مهملة وستكون عضوا أثريا في مملكة داود الجديدة".

ولأن التقافة المصرية في تلك المرحلة الليبرالية من تاريخ مصر كانت مندهرة وفي حالة نشاط وتفاعل دائمين، يكتب الأستاذ عبد الحكيم عبد الله الجهنى مقالا في العدد التالي مباشرة (مارس ١٩٢٩) يبدأه بتحية رئيس التحرير إسماعيل مظهر لأنه نشر مقال الأستاذ عنايت ورأى أن يضيف بعض المعلومات عن المخطط الصهيوني ومنها اقتراح مستر (ودجوود) العضو بمجلس العموم البريطاني الذي طلب فيه من مصر "أن تنزل لفلسطين عن شبه جزيرة سيتاء" وأشار إلى أن اليهود يرسلون بعض الأساتذة والأحيار إلى طور سيناء "ليقوموا بتنقيبات عن التركة الموسوية هناك حيث كان التيه، وكان المن والسلوى، وحيث يقال أن بعض المهندسين اليهود تمكنوا خلال الحرب العظمى (الأولى) من استكشاف أن الجدد، في سيناء، ليس إلا أكذوبة فارغة، وأنه توجد تحت الطباق الرملية مجار للمياه ومنابع للخصوبة".

بعد ذلك يتكلم عن أهمية الموقع الجغرافي لفلسطين، وعن إمكانية مشروعات صناعية وزراعية بها، ثم يشير إلى المعلومات التي تتناقلها الصحف العالمية عن خطط اليهود في المنطقة مثل مشروع روتتبرح الكهربائي العظيم ومشروع البحر الميت

الكيميائى الزاخر ومشروع ميناء حيفا واقتراح بإنشاء قناة جديدة تقرب قناة السويس بين البحر الأبيض المتوسط وخليج العقبة ثم ربط بين الفاشستية والصهيونية فنص على أنه "ينبغى إلا نستخف بالجهود التى يبذلها الإيطاليون في طرابلس وبرقة لإعادة المستعمرات الرومانية في ليبيا، ويوعزون لبعض الشركات في السعى لدى الحكومة المصرية بغية إعطائها امتيازا بتعمير مربوط المتاخمة لبرقة وإذ يؤكد الكاتب اتفاقه مع أ. عنايت أن المخططات الصهيونية والفاشستية تضع "مصر أمام امتحان دقيق".

قد ينبهر البعض بهذا الوعى السياسى الذى تحققت نبوءاته المحذرة بل والمتشائمة وقد يرى آخرون أن نبوءة أ. عنايت الخامسة مبالغ فيها وأن مصر لا يمكن أن تكون كمية مهملة في مملكة داود الجديدة ولكنني أرى أن هذه النبوءة تحقق منها الكثير، وذلك بمراعاة الحقائق التالية:

1- في عام ١٩٧٠ "أصبحت إسرائيل الدولة النووية السادسة في العالم" (د. فوزى حماد - مجلة الهلال - يوليو ٢٠٠٢) أي بعد ٢٢ عاما من الاعتراف الدولي بإنشاء دولة جديدة باسم (إسرائيل).

7- طبقاً لتقرير "العلم في العالم" عام ١٩٩٨، الذي تصدره منظمة اليونسكو، يعد تمويل البحث العلمي في العالم العربي من أكتسر المستويات انخفاضاً، فقد بلغ الإنفاق العلمي نسبة إلى الناتج المحلي الإجسالي ١٤، ٥٪ في العالم العربي عام المحلى الإجسالي ١٩٤٤، ١٪ عام ١٩٩٤ لإسرائيل.

٣- مـــــوسط دخل الفــرد في إســرائيل ١٧ ألف دولار سنويا يعادل نظيره في دولة أوروبية وسطية، في حين أن متوسط دخل الفرد في مصر يتراوح بين في حين أن متوسط دخل الفرد في مصر يتراوح بين ١٠٠ - ٧٠٠ دولارا، وقــد ورد في "تقــرير التنمـيـة البشرية لمصر الصادر عن معهد التخطيط القومي عام ١٩٩٦ أن ٣٣٪ من المصريين يعيشون تحت خط الفقر وأن ٢٥٪ فقراء نسبيا" (محمود المراغي – الأهرام ٢٨/٩٩٩٩-ص ١٠).

4- شاركت إسرائيل في مشروع (الجينوم البشري) وفي نقل الرائحة عن طريق الكمبيوتر وزودت طائرات الحلفاء في حملة البلقان بأنظمة توجيه كمبيوترية، وتشارك حاليا في شبكة الردع الصاروخي" (د، هشام الحديد – الأهرام ٢٠٠١/٦/٤ ص ١٠) في حين أن مصر لا تنتج ساعة يد ولا موتور

موتوسيكل أو حتى موتور غسالة عادية،

٥- فى حديث لوزير التعليم (المصري) السابق د. حسين كامل بهاء الدين قال إن تكلفة إعداد التلميذ بالتعليم الأساسى فى مصر يوازى ١٧٠ دولارا وهذا الرقم فى إسرائيل ٣٥٠٠ دولارا" (نقلا عن د. يحيى الجمل – الأهرام ٢٠٠١/٧/١٦ –ص ١).

7- في عام ٢٠٠٠ كان الناتج المحلى الإجمالي للفرد في إسرائيل يفوق نظيره في البلاد العربية كلها (د. نادر فرجاني - الأهرام ١٩/٥/١٩ - ص ٢٦) وفي عام ٢٠٠٢ تصدر تونس ملابس جاهزة (فقط) يمبلغ ٤ مليار دولار وهو ما يعادل حجم تصدير مصر الكلي (د. محمود محيى الدين - أخبار اليوم - الكلي ( ۲۰۰۱/۱۲/۱٥ - ص ١١).

٧- إذا كان المثقفون المصريون حذروا عام ١٩٢٩ من مخططات اليهود حول إنشاء قناة جديدة تقرب قناة السويس بين البحر الأبيض المتوسط وخليج العقبة، فإن هذا التحذير لم يتوقف أمامه أحد، رغم محاولات إسرائيل المستمرة لتحقيق هذا الحلم، إذ "في المنتدى الاقتصادي العالمي بالأردن الذي عقد عام ٢٠٠٣ تكلمت وفود الأردن وإسرائيل بالبدء في تنفيذ مشروع قناة البحرين الأحمر والميت فيما سمى خطة تطوير وادى الأردن لحماية بيئة البحر الميت، علما بأن المرحلة الثانية من هذا المشروع سوف تصل إلى البحر المتوسط، وهكذا جاءت الفكرة الأردنية على طبق من ذهب لإسرائيل، وقيل وقتها أن هذا المشروع إذا تم تتفيذه فسوف تخسر مصر ما بين ٢٥ - ٣٠٪ من دخل القناة، أي مليار دولار إضافة إلى أن مثل هذه القناة كفيلة بتحريك النشاط الزلزالي بالمنطقة" (سيد على - الأهرام ٢٠٠٣/١١/٣٠ - ص ٣).

۸- فی الوقت الذی غرت فیه إسرائیل العالم بمنتجاتها الزراعیة والصناعیة، بل وتبیع تکنولوجیا متقدمة لدول أعرق منها، فإن مصر تستورد حوالی ۸۸٪ من غذائها من الخارج، بل أن القمح، وهو سلعة استراتیجیة، فإن مصر تستورد أكثر من ۲۰٪ من احتیاجاتها من الخارج وفی عام ۲۰۰۶ وفق تصریح د، حسن خضر وزیر التموین، فإن ما تم استیراده من القسمح الأمریکی (فقط) وصل إلی ۵۵٪ من حجم احتیاجات مصر (الأهرام ۲۰۰٤/٤/۶ – ص ۱۷).

٩- وسط ذهول العالم المتحضر والشجب العربى الأثير، دمر الطيران الإسرائيلي يوم ١٩٨١/٦/٧ المفاعل النووي العراقي،

صعود بنى إسرائيل المعاصرين، وهو صعود يعكس أو يترجم مشهد التردى المصرى والعربي، ولذلك يذهب ظنى إلى أن أ . عنايت لم يكن مبالغا عندما تنبأ عام ١٩٢٩ بأن مصر "ستكون كمية مهملة وعضوا أثريا في مملكة داود الجديدة" ولم يكن مناليا عندما حذر

اثريا مصر "ستكون كمية مهملة وعضوا أثريا في مملكة داود الجديدة" ولم يكن مغاليا عندما حذر من أن فلسطين ستكون "ملكا لبني إسرائيل" ومع ذلك فهو يختتم بنبوءاته برسم صورة للمقاومة تتمثل في أن نقف وجها لوجه مع اليهود. نكون أمة يخشي جانبها ولو جزئيا، أما إذا اضطرتنا الظروف إلى الاندماج في النهضة السامية فنكون قد قمنا بقسط غير صغير في تشييد المدينة المقبلة، العلم والثروة هما السلاح، الواجب التسلح بهما لمواجهة المستقبل.

وهو النشيد الوطني الإسرائيلي (من رسالة المهندس

القرن الأخير بخيراء إسرائيليين، فكانت النتيجة

تدمير العديد من المحاصيل الزراعية، وتدمير صناعة

تفوز ست جامسات إسرائيلية من بين افضل

خمسمائة جامعة على مستوى الغالم، بينما تم

استبعاد كل الجامعات لمصرية، مع مراعاة الفارق بين

الوقائع المسطورة عاليه هي مجرد أمثلة على

١٣- استعانت وزارة الزراعة المصرية خلال ربع

١٤- ولعلها واحدة من سخريات القدر ومآسيه أن

خالد زينهم إلى بريد الأهرام - ٢٠٠٣/٤/٢٠).

الدواجن وصناعة النحل.

فهل نحن فاعلون..؟".

الدولتين في العمر وفي الحضارة.

وإذا كانت الثروة متوفرة، فما هي أسباب عدم استخدامها لإقامة قاعدة علمية تكون هي الأساس للتنمية ولمواكبة احتياجات العصر..؟ ولماذا لا نتعلم من تجارب الشعوب المتحضرة مثل الشعب الصيني والشعب الهندي..؟ وهل السبب أن هذه الشعوب (قبل امتلاك الثروة والموارد الطبيعية) تؤمن بأن الاعتزاز بالذات القومية هو بداية التقدم ومجابهة كل الصعوبات، بينما افتقدنا نحن هذا الإيمان بنواتنا..؟ السعوبات شجاعة نقد الذات إذا أردنا "التسلخ أسئلة تتطلب شجاعة نقد الذات إذا أردنا "التسلخ لمواجهة المستقبل" فهل نحن – كما قال عمر عنايت عام ١٩٢٩ – فاعلون..؟

۱۰- فى تقرير التنمية البشرية لعام ۲۰۰۳ الصادر عن الأمم المتحدة، وهو التقرير الذى يضع ترتيب الدول وفق معايير المستوى المعيشى وحجم الإنفاق على التعليم والبحث العلمى والصحة. كان ترتيب إسرائيل المركز السابع (على مستوى العالم) من حيث الإنفاق العام على الصحة، والمركز الثانى من حيث حجم الإنفاق على التربة، وفي الترتيب العام أختلت إسرائيل المرتبة رقم ۲۲، بينما مصر جاء ترتيبها في المؤخرة مع الدول المتخلفة وقبعت عند الرقم ۱۲۰ (عصيد العماطي أحصد - الأهرام الرقم ۱۲۰ (عصيد العماطي أحصد - الأهرام

11- أثناء التوقيع على معاهدة السلام في كامب ديفيد قال مناحم بيجين رئيس وزراء إسرائيل آنذاك أمام الرئيس السادات ردا على سوال من أحد الصحفيين عن سير المحادثات "لقد عانيت في المفاوضات كما عانى أجدادي في بناء الأهرامات" وبعد التوقيع جاء إلى مصر وتحت أقدام (أبو الهول) قال "إننى أشعر بالفخر وأنا جالس أمام الأهرامات التي بناها أجدادي" ولم يفتح أحد فمه بكلمة ردا على الادعاء الكاذب، لا في الكامب ولا في مصر، لا من الرئيس المصرى ولا من حوارييه ولا من غيرهم.

١٤/٧/١٤ ص ٨).

۱۲- تضع إسرائيل الأهرامات التلاتة كشعار لإحدى قنواتها الفضائية وتنتج العديد من الأفلام التى تروج لمقولة أن بنى إسرائيل هم الذين صنعوا الحضارة المصرية، وفى هذا السياق تشجع كل من يروج لأكذوبة أن النبى موسى هو إخناتون، وأن المصرى الكبير (يويا) هو النبى يوسف، وحتى الآلات الموسيقية التى اخترعها أجدادنا المصريون القدماء، فإن جريدة معاريف الإسرائيلية فى ملحقها الفنى كتبت أن هذه الآلات صناعة يهودية (عبير الشرقاوى - جريدة القاهرة ١٤/١٤/١٩ - ص ١٥).

ونتيجة استسلام الثقافة السائدة في مصر لهذا الهوان، وصل الأمر إلى درجة أن تعرض القناة الثانية (المصرية) في التلفزيون المصرى في برنامج عن الفن وتكون المصيبة الكبرى حيث أن الموسيقي المصاحبة للبرنامج هي عبارة عن توزيع جديد لنشيد (هاتحياه)

## مصطلحات عبرية

### إعداد: وحدة الترجمة

### ١- معرات هامخبيلا - ضريح الأنبياء:

كهف في الخليل تقول الكتب الدينية أنه يضم أضرحة الأنبياء: إبراهيم وإسحاق ويعقوب، والأمهات: ساره ورفقا وليئا، وتقول الروايات أيضاً أن هذا الكهف يضم أيضاً ضريحي آدم وحواء.

ويعتبر هذا المكان من أقدس الأماكن الدينية للشعب اليهودي، وكان الشعب اليهودي قد اشترى هذا المكان الديني ومعه مكانان آخران، هما قبر يوسف في نابلس ومكان الهيكل في القدس، ودفع ثمنهما نقداً.

لقد قيلت روايات كثيرة عن ضريح الأنبياء، تقول إحداها أن في هذا الضريح سيبدأ بعث الأموات في يوم الآخرة.. ويحاط هذا الضريح بسور وُضّعت أسسه في عهد الهيكل الثاني، وهذا المكان مقدس أيضاً لدى المسلمين والمسيحيين، وقد بني عليه البيزنطيون في القرن السادس عشر كنيسة، وعلى أسس هذه الكنيسة أقام المسلمون مسجد الحرم الإبراهيمي، ثم أعاد الصليبيون بناء الكنيسة، إلى أن جاء صلاح الدين الأيوبي وأعاد بناء المسجد، وفي القرن الثالث عشر، الوصول فقط حتى العتبة السابعة. وفي أعقاب حرب بالوصول فقط حتى العتبة السابعة. وفي أعقاب حرب يونيو ١٩٦٧، قامت إسرائيل باحتلال الخليل، حيث سمحت مرة أخرى لليهود بزيارة ضريح الأنبياء.

### ٧- طلاي تسهوف - رقعة صفراء:

قطعة قماش استخدمها أعداء إسرائيل في العصور الوسطى كعلامة تحقير لليهود، ولتمييزهم عن غيرهم.. وقد استخدم النازيون هذه الرقعة الصفراء عام ١٩٣٩، عندما غزوا بولندا عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية.. وبعد ذلك أمروا جميع اليهود بحملها حتى في بقية البلدان التي احتلوها.

كانت الرقعة الصفراء تُربط على الذراع أو توضع على البذلة وعليها درع داوود في وسطه حرف "ل "وهو الحرف الأول في كلمة ( Jude يهودي).

### ٣- ميئير شفيا:

مؤسسة ثقافية زراعية وقرية شبيبة قرب زخروف يعقوب، تأسست عام ١٩٢٣ في حدود المستعمرة الزراعية "شفيا" التي كانت قد أقيمت عام ١٨٩١ والتي يبدو أن اسمها أُخِّد من الاسم العربي (شفاء)، وذلك بسبب مناخ هذه المنطقة الجيد والصحي.

فى عام ١٩٠٤، أقيمت هنا مؤسسة ثقافية أقامها يسرائيل بكلين لأيتام مذابح كيشينوف، وفى عام ١٩١٧، انتقلت إلى شفيا دار معلمين هرتسليا بمعلميها وطلبتها، إلى أن تنتهى الحرب، وفى عام ١٩٢٣، سُمِّيت المؤسسة الثقافية وقرية الشبيبة باسم "ميئير شفيا" نسبة إلى ميئير أنشل جد عائلة روتشيلد.

تعتبر غابة شفيا من أوائل الغابات التى غرست فى فلسطين عام ١٨٩٣ . كما استُخدَّمت المبانى فى قرية الشبيبة سنوات طويلة لتدريب أفراد منظمة الهاجاناه،

### ٤- ماجين دافيد - درع داوود:

شــــار يهــودى وطنى وديني، على شكل مـــثلثين مــــداخلين، ويشكل هذا الدرع، مع خطوط زرقاء على أرضية بيضاء، علم "دولة إسرائيل".

ليس من الواضح متى بالضبط اعتُمِّد هذا الدرع شعاراً يهودياً خاصاً، ولكنه وُجِّد على أختام العبرية القديمة وعلى أسوار البلدة القديمة من القدس وفي بقايا المعابد القديمة في بيت الافا وكفار ناحوم.

وقد أطلَّق عليه اسم ختم سليمان، أو درع داوود، وقد اتخذت الكنيست يوم ٢٤ مايو ١٩٤٩ قراراً باعتماد درع داوود علماً "لدولة إسرائيل"، حتى أصبح علامة مميزة لليهودي أينما كان.

## الصحف الرئيسية في إسرائيل

| أعداد التوزيع                                                                                                                                                      | الجهة المؤسسة                                                 | تاريخ التأسيس | معناها باللغة العربية | اسم الصحيفة               | ۴ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|---|
| الصحيفة الأكثر توزيعاً في إسرائيل إذ يقرأها حوالي ثلثي قراء الصحف العبرية، حيث توزع مدا الف نسخة يومياً و١٠٠ الف نسخة يومياً و١٠٠ الف نسخة العدد الأسبوعي (الجمعة) | ملكية خاصة<br>لعائلة موزيس<br>الإعلامية                       | 1949          | أخر الأخبار           | يديعوت أحرونوت<br>(يومية) |   |
| العدد اليومى (٦٥ ألف نسخة)<br>العدد الأسبوعي (٧٥ ألف نسخة)                                                                                                         | مالكة هذه<br>الصحيفة هى كتلة<br>الإعلام شركين                 | 1919          | الأرض                 | هاأرتس<br>(يومية)         | ۲ |
| العدد اليومي (١٦٠ ألف نسخة)<br>العدد الأسبوعي (٢٧٠ ألف نسخة)                                                                                                       | ملكية خاصة<br>لعائلة نمرودى<br>الإعلامية                      | ۱۹٤۸          | مىلاة الغروب          | معاریف<br>(یومیة)         | ۲ |
| العدد اليومي (٦٠ ألف نسخة)                                                                                                                                         | المقدال (الحزب<br>الديني القومي)                              | 1971          | المراقب               | هاتسوفیه<br>(یومیة)       | ٤ |
| العدد اليومى (٢٠ ألف نسخة) العدد الأسبوعى (٥٠ ألف نسخة) (توزع يوميا طبعة دولية في أمريكا الشمالية وطبعة أسبوعية باللغة الفرنسية في أوروبا)                         | ملكية خاصة<br>لمجموعة جريشون<br>أجررون                        | 1984          | بريد القدس            | جيروزاليم بوست<br>(يومية) | 0 |
| ٠٤ ألف نسخة                                                                                                                                                        | شركة تجلوبس<br>لتونوت النشر"<br>التى تمتلكها<br>مجموعة مونتين | 1924          |                       | جلوبس<br>(يومية اقتصادية) | ٦ |
| العدد اليومى (٢٥ ألف نسخة) توزع<br>نسخة أسبوعية باللغة الإنجليزية                                                                                                  | حزب أجودات<br>يسرائيل                                         | -             | المخبر-               | هاموديع<br>(يومية)        | ٧ |

رقم الإيداع ٢٠٠٦ / ٢٠٠٢

الترقيم الدولى 6 - 229 - 227 - 1.S.B.N. 977 الترقيم الدولى 6 - 229 - 229



### النشاط والأهداف

انشئ المركز في عام ١٩٦٨ كمركز علمي مستقل يعمل في إطار مؤسسة الأهرام لدراسة الصهيونية والمجتمع الاسرائيلي والقضية الفلسطينية، ثم امتد اختصاصه الى دراسة الموضوعات السياسية والاستراتيجية بصورة متكاملة. ويسعى المركز من خلال نشاطه الى نشر الوعى العلمي بالقضايا الاستراتيجية العالمية والأقليمية والمحلية، بهدف تنوير الراى العام المصرى والعربي بتلك القضايا، وأيضا بهدف ترشيد الخطاب السياسي وعملية صنع القرار في مصر.

### عضوية المركز:

يمكن الاشتراك في عضوية المركز التي تمنح حقوق الحصول على إصدارات المركز وأوراق الندوات وملخصات لورش العمل والحلقات الفكرية التي يعقدها المركز، وتقديرات المواقف والنشرات التي يصدرها في لحظات الأزمات، وحضور محاضرات المركز ومؤتمره السنوى، فضلاً عن تكليف المركز بأبحاث تدرج في خطته العلمية مع تغطية العضو لتكلفتها. قيمة رسم اشتراك العضوية سنوياً (عشرة الاف جنيه للهيئة وخمسة الاف جنيه للافراد).

